مادر کراری باد و عدن صفارت مادر الفاقة الانرووالارنان بشروع الفاقة الانرور



بالكائرة بكال الطاب بحاج



هيئة الاثار المصرية

 نحو وعمد هخارى معاهر سلسلة الثقافة اللـ ثربه والتاريخية مشروع المائة كتاب

# لمحات في تاريخ العمارة المحرية

« منذ أقدم العصور هذه العصر الحديث »

تأليف الدكتور كمال الدين ســـامح



يأتى هذا الكتاب الخامس من سلسلة المائة كتاب «لمحات فى تاريخ العمارة المصريين منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث» والتى تستهدف وعيا حضاريا مجددا للمصريين عامة ، وشبابنا خاصة ، وفي عين الوقت تخدم الأغراض العلمية للمتخصصين ، وقد ألفه أستاذ جليل له تاريخه الحافل فى حقل العمارة القديمة وتخرج على يديه العديد من أجيال المعماريين ودارسي تاريخ العمارة الإسلامية بصفة خاصة وهو الأستاذ الدكتور كال الدين سامح أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بهيئة الآثار المصرية .

وهكذا يتواصل عطاؤه ويتدفق لكى يحقق ذلك الهدف النبيل من رفع الوعى الحضارى والتاريخي العام لمواطنينا مع تحقيق الأهداف العلمية المتخصصة للدارسين في عين الوقت .

وعلى الله قصد السبيل

د. أهد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية

يعتبر الفن أعظم عناصر الحضارة المصرية ، وتعتبر العمارة بالتالى أعظم عناصره على الإطلاق .

وعلى مر القرون تطورت أساليب العمارة وطرق البناء ، وطرأت عليها تغييرات وألوان كثيرة من التطور ، سواء أكانت في الشكل أم في الزخرفة . غير أن الأفكار الأساسية التي طبقت بادىء ذى بدء منذ آلاف السنين مازالت تستخدم في الانشاء الحديث .

فمنذ حوالي عام ٠٠٠٥ ق.م قامت حضارة فى وادى النيل وتطور الفن المعمارى للاءمة جميع الاحتياجات والرغبات التى يحتاجها المصرى – عبر العصور – فى كل النواحى الدينية والمدنية ، فأقيمت المساكن ودور العبادة والمقابر متأثرة بالظروف الجغرافية والجيولوجية إلى جانب النواحى الإجتماعية والتاريخية .

ومن المعروف أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها ، ولعلها هى البلد الوحيد فى العالم الذى يستطيع فيه المرء أن يتتبع خطوة بخطوة تاريخ شعبها خلال خمسين قرنا على ضوء آثار أغلبها لازال قائما حتى الآن .

وهذا الكتاب عن تاريخ العمارة المصرية والذى عرضت موضوعاته بوجه عام فى أسلوب مبسط ليس الأول من نوعه ، بل سبقته كتب كثيرة لعلماء أفاضل فى لغات مختلفة ولكننى تناولته من زاوية خاصة ، وعلى أن يكون سرداً تاريخياً للعمارة مع تفادى التفصيل فى الموضوعات الدينية والإجتماعية ليستفيد منه أكبر عدد من دارسى الفنون الجميلة والهندسة المعمارية والآثار بالاضافة إلى القارىء العادى . وإننى أعرض العمارة هنا لا باعتبارها مبان شاهقة تمثل فنا هندسيا قديما ضاربا فى القدم ، وإنما تقدم الفكرة التى تكمن وراءها ، والفلسفة التى تظاهرها فى وضوح رائع . وذلك دون اطالة تبعث السآمة والملل فى نفس القارىء غير المتخصص .

وأحب أن انتهز هذه الفرصة لأعبر عن تقديرى الشخصى للأستاذ الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية لما يبذله من جهد رائع فى الحفاظ على التراث المصرى منذ أقدم العصور عامة والعمارة الاسلامية خاصة والتى لم تلق هذا الاهتمام من قبل.

وأشكر الدكتور قدرى كذلك لإتاحته الفرصة لى لأقدم هذا الكتاب ضمن «سلسلة المائة كتاب» والتى تصدرها الهيئة تحت رعايته لنشر الوعى الأثرى بين قراء العربية.

وأقدم شكرى الخاص للدكتور محمود ماهر طه مدير عام مركز المعلومات بهيئة الآثار المصرية لمتابعته للكتاب أثناء نشره ، ولتذويده بمجموعة الصور والرسوم .

وأخيرا أرجو أن أكون قد أصبت بعض التوفيق وأن يتقبل منى قارىء العربية هذا الجهد المتواضع .

والله ولى التوفيق

أ.د. كال الدين سامح

# الفصل الأول: العمارة المصرية القديمة

منذ عام ٥٠٠٠ ق.م قامت الحضارة المصرية القديمة أو حضارة وادى النيل ، حيث تطور الفن المعمارى لملاءمة جميع الإحتياجات والرغبات التي يحتاجها المصريون في كل من النواحي الدينية ، والسياسية والمدنية . وحيث أقيمت المعابد للآلهة والمساكن للبشر ونوعيات مختلفة من المقابر ، وبذلك كانت العمارة في كل الأزمنة تعبر عن الخلفية الحضارية للفنون بجميع أنواعها .

### العوامل المؤثرة في تطور العمارة المصرية

هناك عدة عوامل أثرت على تطور العمارة فى تلك البقاع ، وهى تتلخص فى التأثيرات الجغرافية والجيولوجية والمناخية والدينية ، هذا إلى جانب العوامل الإجتماعية والتاريخية ، وكلها أثرت بدورها على الطابع المعماري المميز لهذا الاقليم العريق .

#### العوامل الجغرافية:

أما من الناحية الجغرافية فكانت مصر قديما تعرف باسم «كيمي» أو الأرض السوداء وهي تتكون من شريط ضيق من الأرض الخصبة على شواطيء نهر النيل يحدها شرقاً ، وغرباً صحراء رملية . وبذا أصبح النيل هو الشريان النابض بالحياة لمصر لما له من قيمة تجارية ، وحيث كان وسيلة المواصلات بين شمالي وجنوبي وادى النيل العظيم .

#### العوامل الجيولوجية:

ومن الناحية الجيولوجية فإن المصادر والموارد الطبيعية لكل اقليم ، تحدد سمات الطابع المعمارى له . فمصر غنية بأحجارها الجيرية والرملية ، كذلك يوجد بها الألبستر والجرانيت ، والتي كانت تستخدم ليس في العمائر فحسب ، بل في صناعة التحف الزخرفية والأواني حيث أن مصر فقيرة في المعادن الأولية .

وكان الحجر الجيرى يستجلب من تلال المقطم فى الشمال ، والحجر الرملى من مصر الوسطى ، أما الجرانيت فكان يستخرج من جنوب الوادى . ويرجع اليه الفضل فى بقاء معظم المبانى الأثرية لمقاومة تلك الأحجار ، وتحملها لقسوة العوامل المناخية التى مرت بها عبر العصور . أما عن طمى النيل فقد أستخدم فى صناعة الطوب اللبن والمحروق . وكان لندرة الأخشاب التأثير الواضح على قلة إستخدامها فى العمائر ، ولكنها إستعملت بكثرة فى صناعة السفن وتوابيت الموتى . أما النخيل فقد أستخدم فى تسقيف بعض الحجرات .

#### العوامل المناخية:

ومن حيث العوامل المناخية ، فإن الطقس في مصر يميل إلى الدفء ، ولا يعرف الجليد أو الضباب المشهور في المناطق الباردة .كل هذا أدى إلى طقس معتدل حافظ على مباني مصر عبر العصور ، كا أن لسمائها الزرقاء الغير ملبدة بالغيوم أكبر الأثر على بساطة التصميم المعمارى . وكانت الاضاءة الكافية تدخل عن طريق الأبواب أو عن طريق ثقوب في السقف وهذا أدى بدوره إلى أن تكون واجهات المعابد غير مخرمة ، أو مثقوبة بفتحات ، مما أضفى نوع من الظلمة يفيد في الإحساس بالرهبة المطلوبة في المعبد من الناحية الدينية . وأصبحت هذه الواجهات تمثل أسطح كبيرة تصلح لعمل الزخارف وللكتابة عليها . وكانت عملية تصريف المياه تتم من فوق الأسقف ، ولعدم وجود أمطار غزيرة أصبحت الأسقف أفقية دون أدني ميول فيها ، بل كان يكتفي بإستخدام أسقف سميكة من الحجر ، تكون عازلة لحرارة الشمس ، وعدم تسرب مياه الأمطار القليلة .

#### العوامل الدينية:

لقد لعبت التأثيرات الدينية دورها فى نشاط العمارة ، حين دفعت المصريين إلى الاهتهام بتشييد دور العبادة ، وإلى العناية بعمارة المقابر باعتبارها بيوت خالدة . فى حين بنيت القصور والمساكن من الطوب الني والمحروق ، باعتبارها بيوتا للدنيا الزائلة وان كانوا قد اعنوا بزخرفة أسقفها ، وأعلى جدرانها ، واحيانا أرضيتها بما يبعث روح البهجة عليها .

وقد وجد في أول الأمر نوعان من الآلهة: أ – آلهة محلية ولعبت الآلهة المحلية في بادىء الأمر الدور الرئيسي ، فقد كان لكل قبيلة واقليم معبوده ، وأصبح الحال هكذا حتى اتحدت البلاد تحت زعامة ملك واحد ، فظهر ما يسمى بمعبود الدولة ، الذى كان في الأصل معبودا للملك .

ولعل أبرز مثال على ذلك ظهور الآله آمون منذ الدولة الوسطى .

أما الآلهة الكونية فقد نشأت نظرا لتأثير مظاهر الطبيعة على أخيلة المصري ، فرأى فى الشمس والقمر والأرض والسماء والماء والهواء ، آلهة يرهب جانبها ويقدسها حيثا تكون . فتصور السماء بقرة اسمها «نوت» تقف بأرجلها على الأرض «جب» أو تخيلها امرأة حانية على الأرض يرفعها في الفضاء إله الهواء «شو» .

وتخيل المصريون عالم معبوداتهم على الصورة التي تجرى بينهم فتصوروهم كالبشر يتزاوجون وينجبون . فقد خلق إله الشمس «رع أتوم» من نفسه أول زوج من الآلهة وهما «شو» و «تفنوت» إلهة الندى . وهذان بدورهما ولدا «جب» و «نوت» ومن «جب ونوت» للد «أوزيريس وايزيس وست ونفتيس» .

#### العوامل الإجتماعية:

ومن حيث الناحية الإجتماعية ، فهناك مصادر أساسية يرجع اليها الفضل في معرفتنا بها وهي مانراه محفوظا من الكتابات والرسوم المدونة على جدران العمائر الفرعونية وكذلك ما جاء في أوراق البردى التي عثر عليها وماذكره كتاب الاغريق . ولعل من أجمل الرسوم التي عثر عليها في بعض المقابر القديمة في طيبة وسقارة ما يمثل المصريون في اعمالهم اليومية ، وفي رياضيتهم وفي الصيد وعملهم في الحقل وفي صناعاتهم . وكانت صناعات الحرف اليدوية مزدهرة كالنسيج وصناعة الزجاج ، والخزف والمعادن وصياغة المجوهرات والأثاث .

وكان لازدهار تلك الصناعات أكبر الأثر في رخاء حياة المصريين بين الأمم وشعوب الأرض ، ولعل ما هو موجود في المتحف المصري وفي متاحف العالم المشهورة أكبر دليل على ذلك .

#### العوامل التاريخية:

من الضرورى قبل عرض تطور العمارة فى مصر القديمة أن نمهد بالمامة عامة عن تاريخ تلك الحقبة ، وتأثير فترات الازدهار والانحطاط من حيث ضخامة وروعة البناء أو تأخره وضعفه . ويسجل لنا التاريخ مرحلة كانت تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات التى هى أشبه ما تكون بمرحلة دول المدن ، وهى مرحلة قصيرة العمر اختزلت الى وحدتين رئيسيتين : الوجه البحرى والقبلى . ولايوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى يكون توحيدهما قد تم من الوجه القبلى على يد الملك «مينا» أو «نعرمر» عام ٢٢٠٠ ق.م تقريبا . فكانت مصر بذلك أول أمة بمعنى القومية الصحيح ، وأول دولة بالمعنى السياسى . وان كان قد سبق اتحاد للقطرين تحت حكم ملوك الدلتا لم يدم طويلا .

والواقع أن مصر لم تسبق العالم كدولة سياسية فقط وإنما هي أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر التاريخ.

وقد ازدهرت الحضارة المصرية في وقت مبكر ، وتفوقت على غيرها من الأقاليم القديمة تفوقا زمنيا من حيث السبق الحضاري وتفوقا موضوعيا من حيث مستوى الحضارة ذاتها .

وقد جرى المؤرخون على تقسيم تاريخ الفراعنة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : الدولة القديمة ، والحديثة . ومرت البلاد بعد كل دولة من تلك الدول بعهد تأخر واضمحلال .

العصر العتيق (٣٢٠٠ – ٢٧٨٠ ق.م) :

ويشمل الأسرتين الأولى والثانية . وقد امتاز هذا العصر بأنه ذو طابع خاص ، وبذل الملوك جهودا جبارة في إتمام وحدة البلاد وتقويتها .

وشيدت العاصمة منذ بداية ذلك العصر بالقرب من رأس الدلتا ، وهي الجدار الأبيض أو القلعة البيضاء التي سماها المصريون في الأسرة السادسة «منف» .

الدولة القديمة (٢٧٨٠ - ٢٢٨٠ ق.م):

وتشمل الأسرات من الثالثة حتى السادسة . ويعتبر عصرها من أعظم عصور مصر فقد بلغت فيه البلاد الذروة في الحضارة والفنون . وفيه ظهرت الأهرامات العظيمة ، وبخاصة هرم زوسر بسقارة ، وكذلك أهرامات الجيزة التي تنسب إلى الثلاثة ملوك الشهيرة الذين تربعوا على عرش مصر في خلال الأسرة الرابعة ، وهو : خوفو وخفرع ومنكاورع ، وبهذا السبب أطلق على عهد الدولة القديمة «عصر بناة الأهرام» .

# عصر الفترة الأولى (٢٢٨١ – ٢١٣٤ ق.م):

ويسمى بعصر الاضمحلال الأول، ويشمل الأسرات من السابعة حتى آخر العاشرة.

فلم تكن أيام الأسرة السادسة تنتهى حتى إنفرط عقد نظام الدولة ، ونشبت الفوضى ف داخل البلاد ، وساد سوء النظام فى أرجائها . وبالرغم من ذلك كانت هذه الفترة فى تاريخ مصر من العصور الزاخرة بالآثار الأدبية التي وصل الينا منها روائع الأدب المصرى القديم . الدولة الوسطى (٢١٣٤ - ١٧٧٨ ق.م) :

وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة . فقد قدر لمصر مرة ثانية أن تستعيد مجدها . فقد اعتلى عرش الملك ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وهم من سلالة أسرة نبتت فى طيبة ، وتمكنوا من توحيد كلمة البلاد وتوطيد الحكم والنظام .

ومنذ حكم ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين كانوا يسمون إما بأمنمحات ، وإما بسنوسرت ، إبتدأ عصر تقدم في تاريخ البلاد .

وقد فتح ملوك هذا العصر الزاهر أعالى النيل، وقاموا بأعمال عظيمة كبناء اللابرنت (قصر التية) الشهير بالفيوم، كذلك بناء عدد من الحصون والسدود.

عصر الفترة الثانية (١٧٧٨ - ١٥٧٠ ق.م)

ويسمى بعصر الاضمحلال الثانى ، وقد حدث وقتئذ حادث على جانب عظيم من الأهمية ، من الوجهتين الدينية والسياسية . وذلك هو اجتياح البلاد بقبائل من البدو الساميين ، بقيادة الهكسوس أو ملوك الرعاة .

وقد انتهزوا فرصة تزعزع الحالة الداخلية في مصر ، واستولوا عليها بسهولة ، وأصبحوا أصبحاب السيادة فيها قرنا من الزمان . ولا ندهش إذا كانوا قد هدموا معابدها وأذاقوا المصريين الهوان .

وقد كان النهوض بالبلاد ثانية ، وطرد الغزاة بعد شجار عنيف ، احتدم وطيده عدة سنين على أيدى أمراء طيبة .

ومن هذه الآونة انفتح عصر مجد جديد تمثلت فيه عظمة مصر وهو ما يسمى بالدولة الحديثة .

الدولة الحديثة (١٥٧٠ - ١٠٨٠ ق.م):

ويبتدىء هذا العصر بالأسرة الثامنة عشرة وينتهى بالأسرة العشرين ، وفيه نرى ملوك الأسرة الثانية عشرة ، يقودون الجيوش إلى آسيا ويكونون الامبراطورية المصرية . ومن ثم أخذت العلاقات المتينة تنمو بين مصر وأمم الشرق المتمدينة وبخاصة آشور وبابل ، كا توطدت الصلات بينها وبين جزر البحر المتوسط ، وقد كان لهذا الاختلاط أثر واضح في حياة الأمة الفنية والاجتماعية . وبدأ عصر ازدهار العمارة المصرية ولعل معبدى الأقصر والكرنك ومعبد الدير البحرى ومقابر طيبة خير شاهد على ذلك .

ويمثل الاثاث الجنائزى للملك توت عنخ آمون التقدم الحضارى لهذه الأسرة في أمور المعيشة والفنون .

ومع بداية الأسرة التاسعة عشرة بدأ عصر جديد بعد الفوضى التي عمت البلاد نتيجة لفشل ثورة اخناتون الدينية .

ويعتبر المؤرخون عصر رمسيس الثانى بداية لعصر الامبراطورية الثانية الذى تميز بانتصارات حربية وحملات على بلدان الشام . وهو يعتبر أعظم ملوك الفراعنة قاطبة فى تشييد المعابد على طول الوادى .

ونعمت مصر برخاء لابأس به فترة حكم ملوك الأسرة العشرين ، وأخذوا يشيدون المعابد الشاهقة ولعل من أشهرها «معبد مدينة هابو» في طيبة الغربية للملك رمسيس الثالث ، الذي سجل على جدرانه حروبه مع شعوب البحر المتوسط ، فكان بذلك أول ملك مصري يحارب أوربا .

العصر المتأخر (١٠٨٥ – ٣٣٢ ق.م):

وبالرغم من الانتصارات الحربية العديدة التي أحرزها رعامسة الأسرة العشرين ، لم يكن فى مقدورهم إيقاف تيار الاضمحلال ، وكان من جراء هذا أن استولى كهنة طيبة على العرش ، ولم تدم مدة حكمهم طويلا إذ انتزع رؤساء الجيش من جنود الليبيين المرتزقة مقاليد الحكم . ثم أخذت البلاد فى الانحطاط تدريجيا ، وانقسمت إلى امارات صغيرة . ثم استولى على العرش أيضا ملوك النوبة الذين انحدروا من الجنوب وغزوا وادى النيل ، وجاء ملوك أشور بعد ذلك واستولوا على مصر . ويعد عصر سيطرة الأجانب واحتلالهم للبلاد من ليبيين ونوبيين وأشوريين من أظلم عصور التاريخ المصرى القديم .

وقد حاول الملك «بسمتك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين أن يعيد إلى مصر وحدتها ، وفي أيامه وأيام خلفائه أشرق عهد رخاء وتقدم ونهضت الفنون ، وعمل على إحياء ما كانت تتمتع به مصر من مظاهر حضارية أيام الفراعنة الأوائل .

وجعل ملوك هذه الأسرة من الدولتين القديمة والوسطى نموذجا ينسجون على منواله سواء في اللغة ، أو في الفنون والعمارة . وهكذا يعتبر عصر هذه الأسرة عصر بعث قديم ، أطلق عليه «عصر النهضة المصرية» .

وللأسف لم يدم هذا الحلم الجميل أكثر من قرن واحد ، ثم أغار بعده الفرس بقيادة قمبيز عام ٥٢٥ ق.م على مصر ، وهزم ملكها بسمتك الثالث ، وأصبحت مصر بذلك ولاية فارسية ، وظلت ما يقرب من قرنين تئن تحت نير الاستعمار . واستمرت أحوال مصر فى ثورات متلاحقة وبقيت ولاية فارسية حتى عام ٣٣٣ق.م ، حيث قضى الإسكندر الأكبر على الاحتلال الفارسي . وانتقلت مصر بذلك إلى العصر البطلمي .

العصر البطلمي (من ٣٣٢ - ٣١ ق.م):

إن أكبر أثر للإسكندر في مصر هو المدينة الضخمة التي تحمل اسمه. وقد سبق هذا تتويج نفسه في معبد بتاح بمنف على نهج الفراعنة ، لكي يظهر في ثوب ملك شرعي لمصر . ووضع نظاما دقيقا لحكم مصر ثم تركها في عام ٣٣٣ق.م إلى آسيا إلى أن وافته المنية في عام ٣٣٣ ق.م . وأصبحت مصر منذ الفتح المقدوني وثيقة الصلة بالعالم الاغريقي فإن عهد البطالمة سمى بالعصر الهيلنستي ، فبعد وفاة الإسكندر حكم مصر قائده بطليموس لاجوس

وأصبحت الحضارة خليطا من العناصر المصرية واليونانية . وأسس بطليموس الثانى فنا للإسكندرية ومتحفا عظيما ومكتبة جعلت الإسكندرية من الشهرة بحيث جذبت اليها العلماء من شتى الأنحاء ليدرسوا بها . وكانت المدينة نفسها واحدة من أجمل مدن عصرها .

واستمر بناء المعابد المصرية بالأسلوب التقليدي ، ولكن ذات طابع مميز . فقد ظهر ملوك البطالمة بمظهر أخلاف للفراعنة واعتنقوا ديانتهم .

## العصر الروماني (۳۰ ق.م - ۲۸۶ م):

بدأ الانحطاط التدريجي يحل بملوك الأسرة البطلمية ، فانغمسوا في الترف والرذائل حتى أخذ نفوذ روما يزداد تدريجيا . وعندما ارتقت كليوباترة السابعة عرش مصر عام ١٥ق.م لعبت دورا كادت أن تجنى من ورائه امبراطورية عظيمة على حساب الرومان ، مما أفضى إلى صراع روما مع كليوباترة وهو الصراع الذي أدى إلى القضاء على البطالمة وسقوط الاسكندرية عام ٣٠ق.م في موقعة أكتيوم بانتصار اكتافيوس . وأصبحت مصر ولاية ومخزن غلال لروما . ولكن ظل أباطرة روما حريصين على تقليد أنفسهم كفراعنة على جدران المعابد التي حرصوا على إنشائها أو تكملة ما هو موجود منها فعلا ، ولعل أشهرها معابد جزيرة فيلة .

وفى القرن الثانى الميلادى انتشرت المسيحية وأدى اضطهاد اتباعها إلى ظهور الرهبنة ، وهى شكل من العزلة الدينية في المقابر القديمة وفي السلاسل الجبلية التي تكتنف الوادى .

واستمر الحال كذلك حتى أعلن الامبراطور قسطنطين عام ٢٣٤م المسيحية ديانة رسمية . فشيدت بعض الكنائس في المعابد المصرى التي لم تهدم . وبذلك انتهت عمارة المعابد المصرية ، ولم يبن جديد منها . وهذا العصر يعرف بالعصر البيزنطي . وكان يحكم مصر أباطرة رومانيون ، مقرهم مدينة القسطنطينية وأقيمت في مصر كنائس على الطراز البيزنطي .



## العمارة في الدولة القديمة

كانت أهم المنشآت التي شيدت في هذه الفترة الزمنية هي المصاطب والأهرامات فبينا كانت الأهرامات مدافن للملوك ، أقيمت المصاطب كمقابر للأشراف والأغنياء ، ولو أن بعض الملوك قد شيد في بادىء الأمر مصاطب ليدفنوا فيها . وكانت «مصطبة نقادة» شمال



أبيدوس هي المصطبة الأولى التي شيدها بالطوب الملك مينا أول ملوك مصر كمقبرة له ، وتقع على الضفة الغربية للنيل . ومثال آخر للمصطبة وجد في بيت خلاف بالقرب من أبيدوس ،



وكانت مقامة فى بادىء الأمر لتكون مقبرة للملك زوسر (الأسرة الثالثة) . وكانت مشيدة بالطوب بارتفاع ٤٠ مترا ومساحتها ٢٨٠ × ١٥٠م – ولكن زوسر أنشأ لنفسه بعد ذلك مقبرة أخرى هى هرمه المدرج بسقارة .

•



ويعتبر هرم زوسر المدرج - والذي بناه مهندسه «إيمحتب» - أقدم الأهرامات في مصر الفرعونية [صورة رقم ١]، حيث بني عام ٢٧٨٠ ق.م، وقاعدته ليست مربعة بل مستطيلة الفرعونية [صورة رقم ١]، حيث بني عام ٢٧٨٠ ق.م، وقاعدته ليست مربعة بل مستطيلة منطقة سقارة الأثرية التي عمل بها «أمري»، قد كشفت عن روائع العمارة المصرية القديمة التي ظهر أثرها في العمارة الحديثة، كواجهة الأسوار الخارجية التي تحوى تجويفات رأسية والمدخل ذو التصميم الرائع، ومن الداخل عثر على أنواع تصميمات مختلفة لبعض الأعمدة المتصلة ببعضها، والمتعددة التجويفات الرأسية، والأخرى التي تعلوها تيجان ذات شكل زهرة اللوتس المفتوحة، ويعلو بعض الحوائط الداخلية خط أفقي من الوحدات ذات شكل الكوبرا في تصميم بديع.



وكان «إيمحوتب» أول من إستخدم الحجر إستخداما واسعا في بناء هرم الملك زوسر المدرج بسقارة وما ألحق به من مبان كثيرة . ورجد اسمه على قاعدة تمثال للملك مما يؤكد مكانته العظيمة ، ومن ألقابه يتضح أنه كان كبيرا لكهنة عين شمس . وقد ألهه المصريون في العصور المتأخرة وذكروا عنه أنه أول من إستخدم الحجر في البناء وأنه برع في الطب .

وتشيد مجموعة زوسر بعبقريته في فن البناء ، فضلا عن أنها كانت بداية لاستخدام الحجر في تاريخ العمارة [صورة رقم ٢] وهي بذلك تتفق مع ما كان المصرى يصبوا اليه من دوام وخلود . فشيد من الحجر المعابد والمقابر الضخمة مما ميز مصر عن غيرها من بلاد العالم القديم .

أما الهرم الثانى فهو هرم «ميدوم» الذى بنى عام ٢٦٨٠ ق.م. في عهد الملك سنفرو أما الهرم الثانى فهو هرم «ميدوم» الذي المدرج ، إلا أنه يختلف في الشكل العام عن هرم سقارة المدرج .

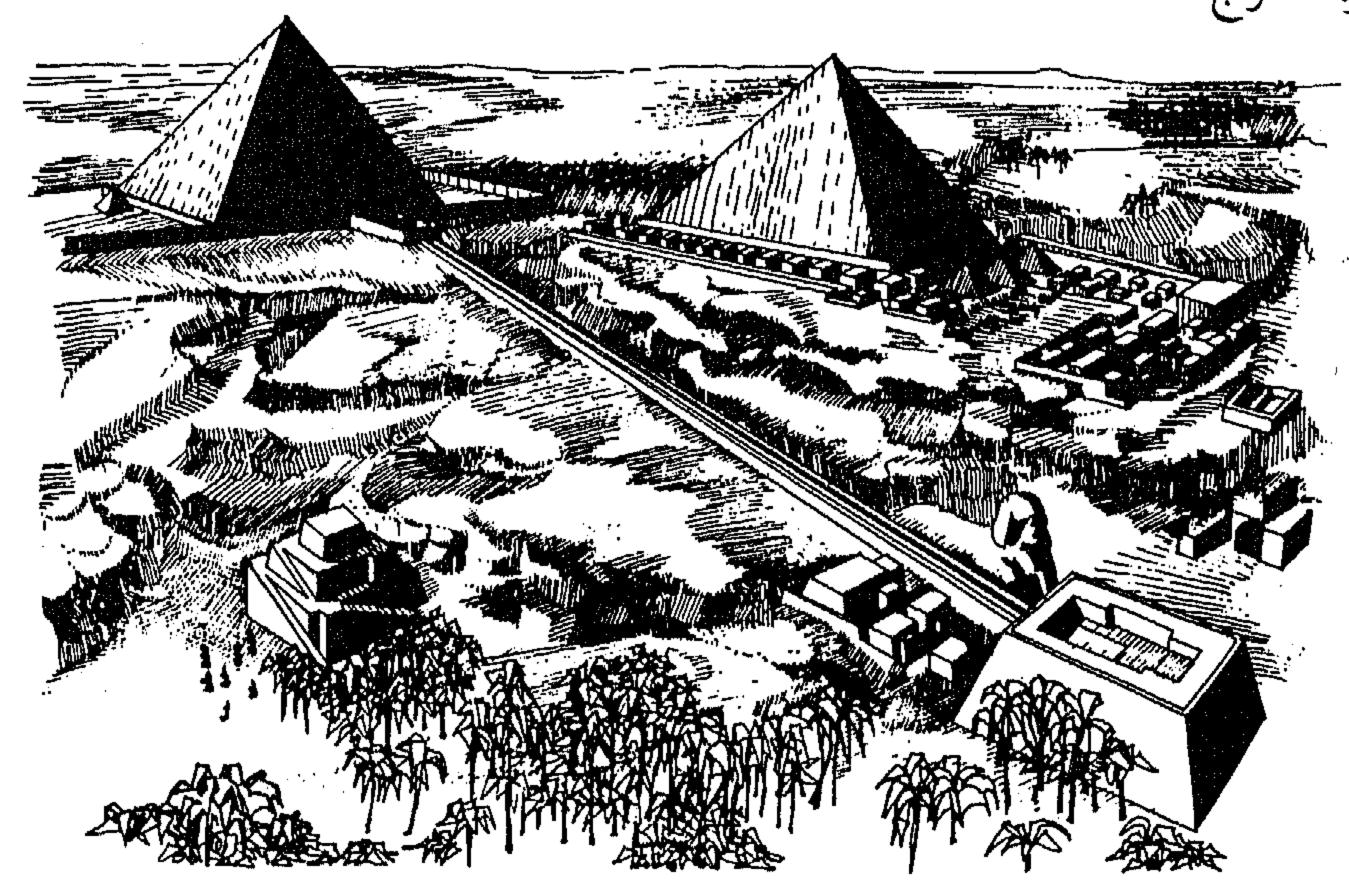

وتعد أشهر الأهرامات وأهمها في مصر الفرعونية هي الأهرامات الثلاثة بالجيزة ، وقد أقيمت في عصر الأسرة الرابعة فوق راوة ارتفاعها ٤٥م عن مستوى الأرض المنزرعة على شاطىء النيل . وقد بني الملك خوفو الهرم الأكبر حوالي عام ٢٦٥٦ ق.م. ، ويعتبر أهم عجائب الدنيا السبع . والارتفاع الحالي للهرم ١٣٧٥م ولكن ارتفاعه الأصلى كان ٢٦١م وهو مبنى على تخطيط

مربع ضلعه ٢٢٧م، وأضلاعه تقابل الجهات الأصلية، ويشغل مساحة تبلغ حوالي ١٣ فدانا، وزاويته ٥٠٥٠ وقد استخدمت الحجارة الضخمة في بنائه حيث يصل وزن الحجر في المتوسط ٥ر٢ طنا. وهي من أحجار الهضبة القريبة من الهرم أما الكساء الخارجي فكان من الحجر الجيري الأبيض من محاجر طره.

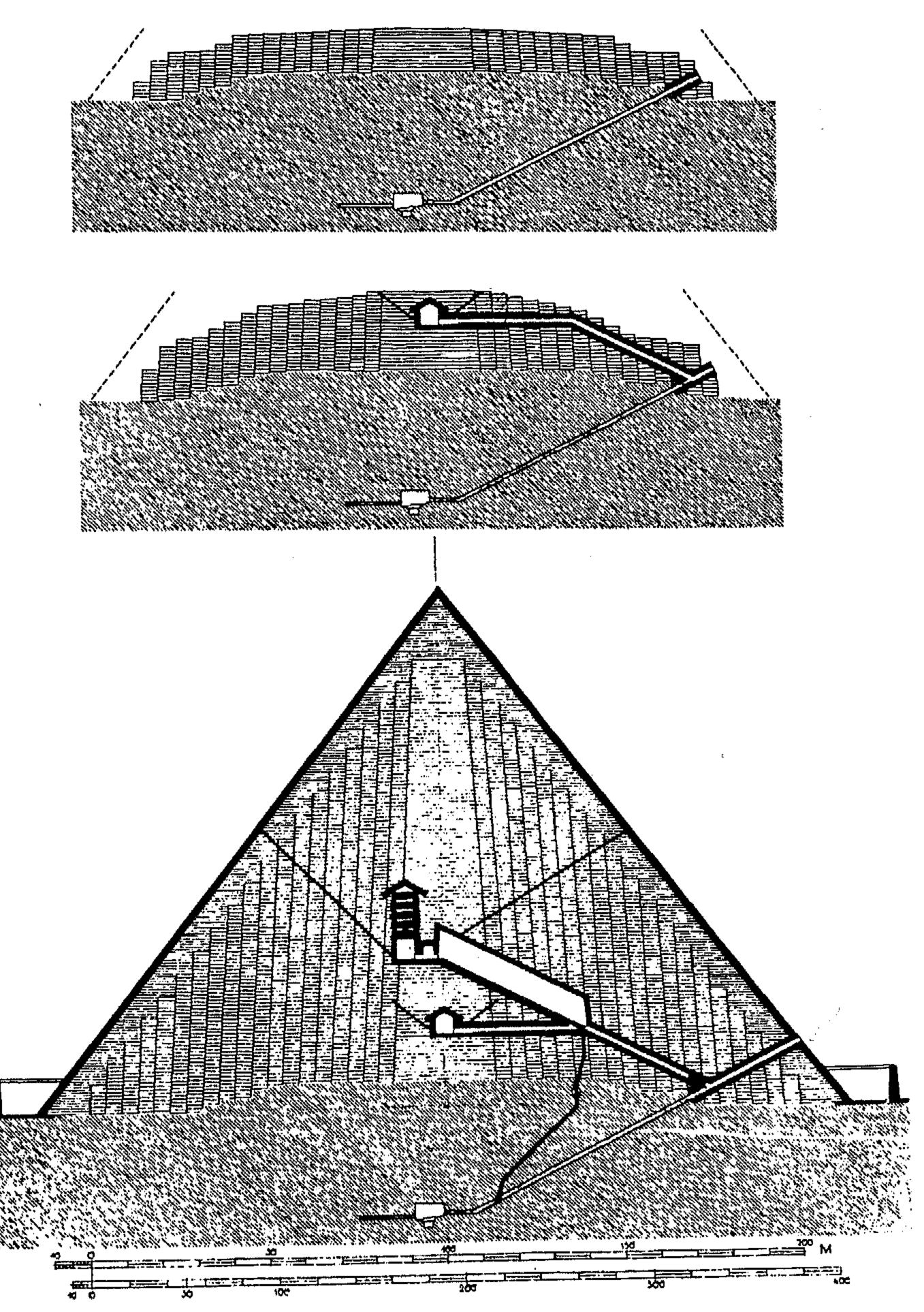

والمدخل الأصلى للهرم يوجد في منتصف الجهة الشمالية على ارتفاع عشرون متراعن مستوى سطح الهضبة . ولكن المدخل الحالى فهو الممر الذي قطعه الخليفة المأمون في القرن التاسع الميلادي عندما زار مصر وأراد استكشاف ما بداخله .



وبداخل الهرم عدة ممرات ، ولقد عدل بنائه مرتين اثناء تشييده . فأقدم تصميم له هو جعل الحجرة السفلي حجرة للدفن . ولكن المهندسين عدلوا عن ذاك وجعلوا غرفة الدفن هي الوسطى التي يطلق عليها الناس خطأ اسم غرفة الملكة وأخيرا استقر الرأى على أن تكون غرفة الدفن في مستوى أعلى وبنوا لهذا الغرض ذلك الممر العظيم (٤٧م طولا ، ٥٠٨م ارتفاعا وله سقف مدرج) . وجدران وسقف وأضية حجرة الدفن من الجرانيت ، ومقاييسها ٥٢ر٥م × ١٨٠٠م وارتفاعها ١٨ر٥م وفوق هذه الغرفة يوجد خمس غرف صغيرة فوق بعضها لتخفيف الضغط .

أما الهرم الأوسط وهو ما يعرف باسم هرم الجيزة الثانى ، والذى كان مقبرة للملك خفرع بن الملك خوفو ، فيقل فى مقاييسه شيئا بسيطا عن هرم خوفو ، ولكنه دونه بمراحل فى الإتقان فى البناء .

وكان ارتفاع هذا الهرم عند بنائه ٥٠ر٣٤١م وطول كل ضلع من قاعدته المربعة مره ٢١٥م أما زاويته فهي ١٠ر٥٥، وقد بقي من كسائه الخارجي الجزء القريب من القمة .

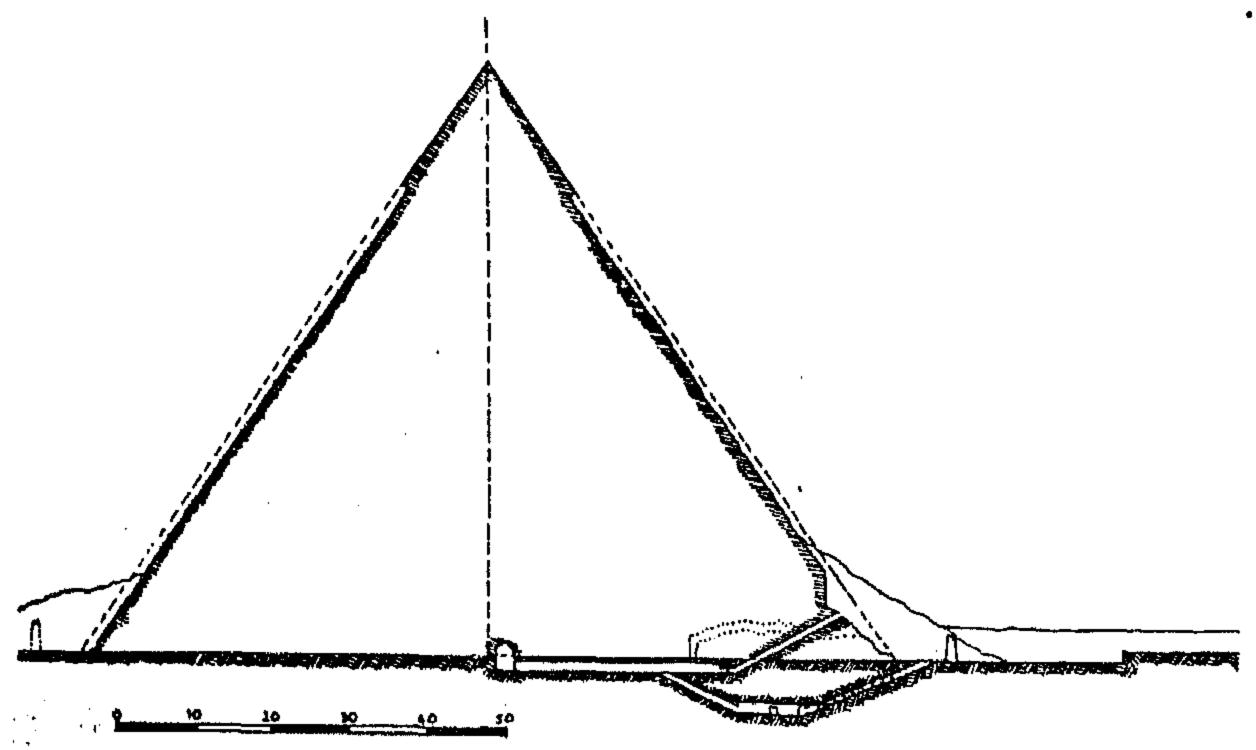

ولهذا الهرم مدخلان في منتصف الضلع الشمالي يؤديان الى ممر طويل ينتهي بحجرة الدفن وتكاد أن تكون تحت خط القمة وبالقرب من مستوى الأرض.

ولعل من أجمل وأشهر آثار الجيزة تمثال أبو الهول [صورة رقم ٣] ، وهو تمثال منحوت في صحر الهضبة في الناحية الشرقية أمام الهرم الثاني من أهرامات الجيزة.وارتفاع هذا التمثال ٢٠م ، وطوله ٢٥م . وجسمه على هيئة أسد رابض وله رأس انسان ، وهو يمثل رمز القوة والحكمة .

ومن المعروف أن الصخرة التي نحت منها هذا التمثال كانت جزءا في محجر من المحاجر التي أخذ منها بعض الأحجار اللازمة لبناء الهرم الأكبر، وتركت لأنها ليست من الحجر الجيد، فلما قام خفرع ببناء هرمه اضطر للانحراف بالطريق الموصل بين معبد الوادى والمعبد الجنائزى لينفادى هذه الصخرة. ولقد كان وجودها يشوه المكان، ولذلك رأى المهندس المشرف على العمل أن يستفيد منها لعمل تمثال لسيده الملك خفرع.

وثالث أهرامات الجيزة وأصغرها هو هرم منكاورع ، وقد أراد مهندسه أن يكسوه من الخارج كله بحجر الجرانيت الوردى . ولكن لم يتم من ذلك إلا ستة عشر مدماكا . وأكمل الباقى بعد وفاة منكاورع ابنه شبسسكاف من الحجر الجيرى .

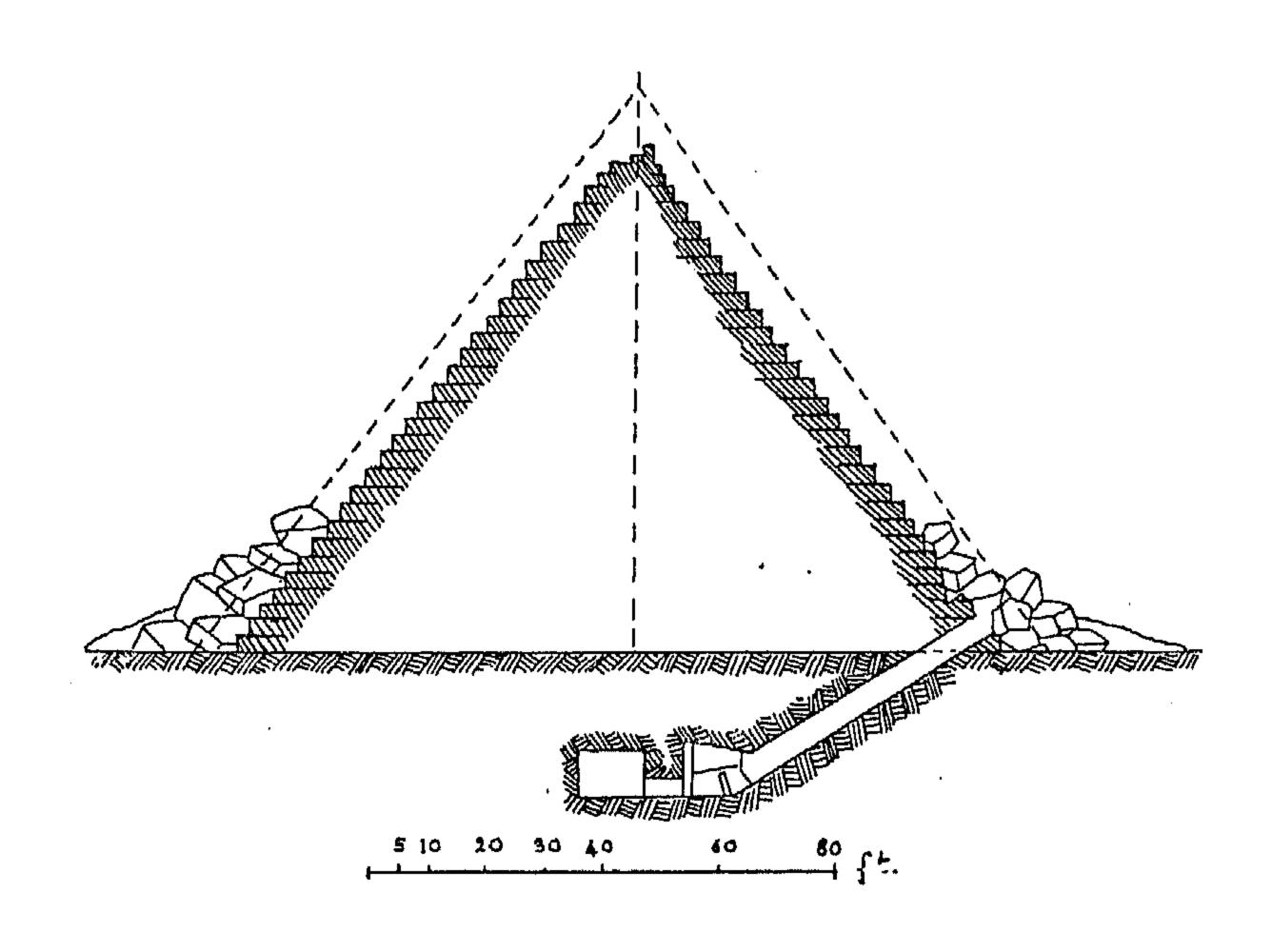

وكان ارتفاعه الأصلى ٥٠ر٦٦م وطول كل ضلع من قاعدته ٥٠ر٨٠ ام وزاوية ميله ٥١°. ومدخله في الجهة الشمالية يرتفع عن مستوى سطح الأرض نحو أربعة أمتار .

وهناك عدة أهرامات اخرى شيدت في أبو صير ، وسقارة ودهشور وميدوم ، وأغلبها يرجع إلى الأسرة الرابعة ، وبعضها تصميمه منكسر من الخارج حيث أن جوانبه تنكسر لزاوية اخرى أصغر .

وكانت طريقة بناء الأهرامات مشكلة فنية عند المعماريين ، حيث يرى البعض أن انتقال الحجارة يتم عن طريق مستويات مائلة ، أو روافع ترفع الحجارة إلى المستويات العلوية .

## العمارة في الدولة الوسطى

وفى الدير البحرى بالبر الغربى بالأقصر قام الملك «منتوحتب الثانى» من الأسرة الحادية عشرة أى أوائل الدولة الوسطى معبدا جنائزيا ، يعد من أقدم معابد طيبة ، ولا يزال محتفظا بكيانه وهو مشيد على هيئة مدرجين كان يعلوهما فى الغالب هرم صغير .



إهتم الملك أمنمحات الأول من الأسرة الثانية عشرة وخلفائه بمنطقة الفيوم وأعمال الرى فيها ، وجعل بحيرة موريس كصهر يج ومخزن للمياه أيام فيضان النيل ، وقد اتخذ ملوك هذه الدولة الشكل الهرمي طرازا للمقبرة الملكية . وكانت تتألف كا كانت من قبل من الهرم

وملحقاته (معبد الوادى والطريق الصاعد والمعبد الجنائزى) . ولكن أهرامات هذه الدولة تنطق بالفارق العظيم اذا ما قورنت بأهرامات الأسرة الرابعة ، فقد صغر حجمها وبنيت من اللبن ، ولم تستخدم فيها الحجارة الا بتغطيتها بكساء ضئيل ضاع أغلبه في الوقت الحاضر .

وقد عنى ملوك الأسرة الثانية عشرة بتشييد المعابد ، ولعل أشهرها معبد أمنمحات الثالث الجنائزى في هواره . وقد عده الإغريق من عجائب الدنيا لكثرة دهاليزه وسموه «قصر التيه» أو «اللابرنت» . وشيدوا سلسلة من القلاع والحصون ، إلى ما وراء الشلال الثاني ، وأقاموا الأسوار على حدود مصر الشمالية والشرقية .

ومن أهم المنشآت المعمارية التي ترجع إلى هذا العصر أيضا ، مقابر بني حسن المنحوتة في الجبل ، والتي أقيمت على تلال شرق نهر النيل في منطقة المنيا . ويرجع بداية تاريخ إنشائها إلى حوالى عام ٢١٣٤ ق.م. ويبلغ عددها حوالى ٣٩ مقبرة ، وتتشابه واجهاتها في حين تتكون كل منها من سقيفة محملة على أعمدة متعددة الاضلاع . وهي مكونة إما من غرفة واحدة أو إثنتين أو ثلاثة . والمدخل يؤدي إلى ممر أوسط ، وممرين جانبيين ، يفصلهما صفان من الأعمدة كل صف عبارة عن عمودين متعددي الأضلاع . ومحور المدخل يؤدي إلى تجويف به تثال الميت المدفون في حجرة أسفله . وقد ازدانت بعض مقابر بني حسن بصور جدارية بها روائع حركات المصارعة والرياضة كالتي نشاهدها على صفحات بعض الجرائد اليومية الحديثة [صورة رقم ٤] . وكلها ذات ألوان زاهية ورائعة .. وقد وجد نوعان من الأعمدة في تلك المقابر : النوع الأول متعدد الاضلاع (إما ٨ أو ٢٦ ضلعا) أما النوع الآخر فيتكون من حزمة من سيقان اللوتس وتيجان مربوطة تحت التاج مباشرة . أما قواعد الأعمدة فعلى شكل أقراص مستديرة أسفل كل عمود .





#### العمارة في الدولة الحديثة

يعتبر عصر تلك الفترة من العصر الفرعونى ، أعظم فترة عرفتها العمارة المصرية القديمة ، فبعد أن إرتاحت البلاد من طرد الهكسوس ، وأصبحت طيبة عاصمة مصر ، وزاد الرخاء وعم الإزدهار ، وبالرغم من حروب ملوك هذه الدولة الا أن تشجيعهم لإقامة المبانى ، والمنشآت المعمارية ، كان عظيما . وازدهر الفن الفرعونى ممثلا فى أساليب العمارة والصور الجدارية ، والحرف والفنون الدقيقة . ولعل حوائط بعض المعابد الضخمة المتنوعة التصميمات كالكرنك والأقصر وأبو سنبل ومقابر وادى الملوك المنحوتة فى باطن الجبل فى البر الغربى بالأقصر ، وما كانت تحويه من أثاث جنائزى كمقبرة توت عنخ آمون لأكبر شاهد على ذلك .

وقد عمد فنانوا هذه الدولة في الحفاظ على نقوش الحوائط باستخدام الحفر الغائر والبارز بروزا بسيطا حتى لا تتعرض للضياع أو التشويه .

أما المسلات الفرعونية التي كانت تقام في إزدواج امام مداخل المعابد وهي منحوتة من الجرانيت ، فقد نُقل معظمها إلى عواصم البلاد الأوروبية وامريكا ولعل أكبرها موجود حاليا في ميدان «لاترانو» بروما وهي بارتفاع ٣٢م دون القاعدة السفلية ، وكذلك مسلة رمسيس الثاني بيدان «الكونكورد» بباريس .

ومن أجمل أمثلة عمائر عصر الامبراطورية المصرية القديمة ، معابد آمون وخونسو بالكرنك والأقصر والرمسيوم وحتشبسوت بالدير البحرى والمعابد المنحوتة في الصخر مثل أبو سنبل الكبير وأبو سنبل الصغير ، وكلها تشهد على عظمة المعابد في مصر الفرعونية .



وقد أقامت حتشبسوت معبدها الجنائزى فى الدير البحرى [صورة رقم ٥] . وتصميمه عبارة عن ثلاث شرفات ، تعلو كل منها الأخرى ، ويوصلها بعضها ببعض منحدر واسع . وقد سجلت على جدران ذلك المعبد مناظر تمثل رحلة اسطولها الى بلاد «بونت» ، ومناظر ولادتها المقدسة من الاله آمون ، وغير ذلك من المناظر الدينية والسياسية .

وقد استطاع مهندسها «سننموت» الذي شيد هذا المعبد أن يختار الطراز المعماري الذي يتمشى مع المحيط الجبلي للمنطقة .

ومن أجمل الأمثلة لمعابد مصر في تلك الفترة أيضا معبد الأقصر [صورة رقم ٦] على الشاطيء الشرقي لمدينة طيبة ، ويمتاز بمحوره المنكسر ليقابل مدخله طريق الكباش الموصل إلى الكرنك . ولعل معبد الأقصر قد جمع بين ديانات ثلاث فهو إلى جانب كونه معبدا مصريا قديما فقد تحولت بعض أجزائه إلى كنيسة في العصر المسيحي ، كما أضيف إليه جامع أبو الحجاج في العصر الفاطمي الاسلامي الذي يمتاز بمئذنته الفاطمية الفريدة في طرازها .



ومعبد الأقصر [صورة رقم ۷] قد بدأ الملك «أمنحتب الثالث» (من الأسرة ۱۸) فى بنائه مكان معبد قديم وكُرِّس لثالوث طيبة المقدس (آمون وزوجته موت وابنهما خنسو). وكان يتألف ما بناه هذا الملك من صفين من الأساطين الضخمة يؤدى الطريق بينهما إلى فناء تحيط به أيضا أساطين من ثلاثة جوانب. ومن وراء الفناء نرى بهو العمد [صورة رقم ۸] ، ثم بنيت بعد ذلك أبهاء صغيرة من ورائها مقصورة «آمون» على جانبيها مقصورتان لموت وحنسو . وعندما تولى الملك «رمسيس الثانى» الملك أقام فناءا آخرا أمام المعبد تحيط به الأروقة المسقوفة ، وأممه صرح عظيم تتقدمه ستة تماثيل ضخمة ومسلتان نقلت إحداهم إلى ميدان الكونكورد بباريس .

ويعد علماء الآثار والهندسة معبد الأقصر بأنه فخر العمارة المصرية . حيث يتمثل فيه المعبد المصرى أكثر ما يكون جمالا واتساقا .

ولعل معابد الكرنك [صورة رقم ٩] هو أعظم وأضخم المعابد المصرية على وجه الاطلاق فهى أكبر دار عبادة في العالم بأسره .



ويرجع تاريخ تأسيس هذه المعابد إلى أيام الدولة الوسطى على أقل تقدير . ولكن معظم ملوك الدولة الحديثة ومن تلاهم اشتركوا في بنائها وتوسيعها أو إضافة ملحقات لها .

ونظرا لأن بنائها تم في عصور مختلفة ، وعلى يد عدد من الملوك المتعاقبين فهي لا تمثل وحدة معمارية تخضع لتصميم معماري واحد .

وتعد هذه المعابد أيضا متحفا مفتوحا للعمارة والفنون المصرية في معظم عصورها ، بما تضمه من مقاصير ومحاريب وبوابات وأعمدة ومسلات [صورة رقم ١٠] وتماثيل ولوحات فنية .



ويعتبر معبد الاله آمون مثلا رائعا للعمارة وخاصة قاعة العمد الكبرى به ، ويقال أنها تتسع كنيسة «نوتردام» في باريس بأكملها .

فمساحة هذه القاعة تزيد على ٥٠٠٠م يقوم فيها ١٣٦ أسطونا فى ١٦ صفا ، فيبلغ ارتفاع كل منها ٢٦م ، وطول قطرها ثلاثة أمتار . ويقول علماء الآثار بأن ما يقرب من مائة رجل يستطيعون الوقوف فوق تاجها المشكل على هيئة زهرة البردى المتفتحة .

وقد استفاد المعماري من فرق منسوبي إرتفاع الأعمدة الوسطى عن الجانبية بعمل فتحات علوية عبارة عن ثقوب مستطيلة رأسية مثقوبة في الحجر يدخل الضوء من خلالها .



وتؤدى قاعة الأعمدة بعد ذلك ، إلى فناء عرضى مستطيل الشكل ، يؤدى إلى قدس الأقداس ، والذى كان لا يدخله إلا الكهنة والملوك ، ويتدرج مستوى الأسقف داخليا إلى أسفل بينا تعلو مستويات الأرضية ، كلما دخلنا إلى نهاية المعبد .

وإلى جوار المعبد توجد البحيرة المقدسة [صورة رقم ٩] التي لا تزال موجودة ختى الآن .

وتحتوى معابد الكرنك إلى جانب معبد آمون على معابد أخرى عديدة ، مثل معبد الإلهة «موت» زوجة آمون ومعبد ابنهما الإله «خونسو» إله القمر . وكذلك معبدى «بتاح» إله منف و «مونتو» إله الحرب .

وقد أنشأ الملك «أمنحتب الثالث» طريق الكباش ليربط بين معابد الكرنك ، ومعبد الأقصر . وسمى بالكباش لأنه مزين على الجانبين بصفين من التماثيل لها أجسام الأسود رمز القوة ورأس الكباش رمز الإله آمون ، والتى ترمز إلى الخصوبة والإنتاج ، وتظل هذه الكباش تماثيل للملك تحت رأسها .



ومعبد الرمسيوم الذى بناه الملك رمسيس الثانى ، يعتبر من أهم المعابد الجنائزية . فعلى الرغم من تهدم أجزاء كثيرة منه وكذلك الخلل الذى فى صرحه الأول والفناء الأمامى ، فإنه لا يزال يتميز بتماثيله وأعمدته الضخمة . ومن المعروف أن به أكبر تمثال نحته الفنانون فى مصر على وجه الاطلاق ، ولكنه للأسف تهشم نتيجة لأحد الزلازل فى العصور القديمة .

ويحيط بحرم هذا المعبد سور من الطوب اللبن يضم مساحة تشغل جانبا كبيرا منها مبافى ثانوية ومخازن . ومن أشهر معالم نقوش جدران المعبد مناظر تمثل معركة قادش التي كانت بين المصريين والحيثيين وانتصر فيها رمسيس الثاني عليهم .

وعلى مسافة ٢٨٠ كم جنوبى أسوان على ضفة النيل الغربية ، نحت رمسيس الثانى معبدين في الصخر ، يمتاز أكبرهما بواجهته التي يجلس أمامها أربعة تماثيل لرمسيس الثانى منحوتة بارتفاع ٢٠٠م. ويتوسط هذه الواجهة مدخل يعلوه تجويف بداخله تمثال صغير للإله حورس ، فوقه صف أفقى من تماثيل لقرود ترفع يديها تهليلا بظهور الشمس .

وفى داخل المعبد قاعة محمول سقفها على أعمدة مربعة منحوتة فى صخر الجبل تمثل الملك على هيئة أوزيرية [صورة رقم ١٣]. وعلى جدران هذه القاعة مناظر حربية للمعارك التى خاضها الملك رمسيس الثانى ضد الليبيين ، وأخرى ضد الحيثيين فى معركة قادش.

وفى نهاية المعبد يقع قدس الأقداس ، وهو عبارة عن حجرة فيها أربعة تماثيل للإله «رع حور آختى» والإله «آمون رع» والإله «بتاح» والملك نفسه كإله معبود . وتوجد بجواره عدة حجرات استخدمت في الغالب كمخازن للمعبد .

وعلى شمال معبد أبو سنبل الكبير نجد معبد أبو سنبل الصغير [صورة رقم ١٦] المنحوت في صخر الجبل الذي كُرس للإلهة حتحور والملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني .

وواجهة هذا المعبد منحوتة فى الصخر أيضا ، وهى عبارة عن ستة تماثيل ثلاثة فى كل جانب ، تمثل الملكة بين تمثالين للملك ، ويبلغ إرتفاع كل منها عشرة أمتار . وفى الداخل نجد قاعة العمد ويحمل سقفها أعمدة تيجانها حتحورية الشكل .

وتم انقاذ هذين المعبدين [صورة رقم ١٤] بتقطيعهما ، وإعادة بنائهما فوق ربوة مرتفعة على ضفة بحيرة ناصر ، في مكان لا يبعد كثيرا عن الموضع الأصلى . وقد بدأ تنفيذ هذا العمل الضخم في يونيو ١٩٦٤م ، وانتهى تماما في سبتمبر ١٩٦٨م .

وقد أسفرت الحفريات في مدينة تل العمارنة والأقصر عن عدد من القصور والبيوت التي تمثل مختلف التصميمات في انشاء المباني السكنية ، وقد شيدت هذه المباني من الطوب اللبن ولم يبق منها سوى الأساسات ، وهي تمتاز بالمدخل الملحق به غرفة الحراسة ، والذي ندخل منه إلى ممر ينتهي بقاعة للعبادة ، ويؤدي أيضا إلى مدخل القصر من الداخل ، وبه سقيفة المدخل التي تؤدي إلى قاعة رئيسية للاستقبال ، ومنها يصعد الانسان الى سكني الحريم والعائلة ، وتمتاز قاعة صاحب البيت بالحاق دورة حاصة للمياه . أما الاسطبلات والمخازن والمطابخ فتوجد في الجهة القبلية كي لا تصل الرائحة إلى الساكنين . وملحق في الجهة البحرية من المبنى حديقة خاصة بصاحب الدار .

ومع أن استراحة رمسيس الثالث بمدينة «هابو» بالبر الغربي بالأقصر صغيرة المساحة ، إلا أنها تمتاز بمدخلها وتصميمها الذي على شكل حرف U ، الذي يسمح للغرف بالاضاءة والتهوية من اتجاهين أو أكثر في بعض الأحيان . كما يمتاز البناء بتفاصيل عناصره المعمارية سواء النوافذ المستطيلة والمربعة ، والأبواب بنسبها الجميلة .



# الفصل الثانى: العمارة اليونانية والرومانية والبيزنطية

# العصراليوناني الروماني

وقد اتبع المهندس المعمارى فى هذا العصر نظاما عاما لجميع المعابد فى دندرة وإدفو وكوم أمبو وفيلة [الصور من رقم ١٥ – ١٨]، وذلك على نظام المحورين الطوليين المارين بالبابين الملتصقين بنفس تسلسل التفاصيل الموجودة فى المعبد الفرعونى التقليدى من فناء وردهة وبهو عمد وأبهاء وقدس أقداس . وكان يحيط بهذه المجموعة دهليزان ، دهليز داخلى وآخر خارجى ، توكيدا للحراسة التامة .



وبنفس نظام المعبد الفرعوني يظهر تأثير الرهبة على المتعبد كلما توغل إلى الداخل بنقصان الضوء. فكان يمر من الشمس الساطعة في الفناء إلى الانارة المتوسطة بالردهة ذات الواجهة المفتوحة جزئيا بأعمدتها وحواجزها ، ويتزايد هذا الشعور بالرهبة كلما توغل المرء إلى مقام الإله في قدس الأقداس بالانخفاض التدريجي للأسقف مع إرتفاع منسوب الأرضيات.



ويلاحظ أن المهندس أظهر ذوقا سليما عندما وضع أغنى التيجان زخرفة في الأماكن الأكثر اضاءة في المعبد بينها احتفظ بالاشكال البسيطة للانارة الخافتة الداخلية .

ويمكن القول بوجه عام أن البطالمة قصروا منشآتهم الدينية في بداية عصرهم على الدور التقليدي الذي كان الفراعنة يقومون به في العصور السابقة ، وهو القيام ببعض الاصلاحات أو الاضافات الجزئية . ففي معبد الأقصر أقيم على عهد الإسكندر الأكبر هيكل صغير كان مصريا في تصميمه وعمارته وزخرفته . وفي المعبد الأكبر بالكرنك أنشيء هيكل آخر من الطراز نفسه أيام فيليب أرهيدايوس .

ونرى كذلك أثر منشآت البطالمة فى المعابد الجنازية على ضفة النيل الغربية فى معبدى دير المدينة ومدينة هابو .



وإلى جانب هذه المنشآت أنشأ البطالمة معابد مصرية كبيرة في أدفو ودندرة وكوم امبو وإسنا وفيلة . وأكمل هذه المعابد اليوم وأكبرها هي المعابد الثلاث الأولى ، وقد وضع بطليموس الثالث أساس معبد أدفو في ٢٣ من أغسطس عام ٢٣٧ ق.م. ولهذا المعبد بوابة مصرية صميمة ، لكنه لا يوجد أمامها أي أثر لتماثيل ضخمة أو مسلات على نحو ما كان يوجد عادة في المعابد الفرعونية . وتزين هذه البوابة زخرفة تقليدية ترينا في أعلاها مناظر دينية مختلفة ، وتحتها الملك بطليموس الزمار ينقض على أعدائه في حضرة الإله حورس .

وتؤدى البوابة إلى فناء يحيط بجانبيه وبالجدار الذى فيه المدخل دهليز ذو أعمدة تحمل رءوسا من طرازى النخيل وزهرة اللوتس، ورءوس الزهور أو الرءوس المركبة.

وقد زينت الأعمدة والجدران التي خلفها بمناظر ونصوص دينية نحتت غائرة وطليت بالألوان .

وتوجد خلف الفناء صالة ذات أعمدة ، وتقوم إلى كل من جانبي مدخلها ثلاثة أعمدة تصل بين بعضها بعضا وكذلك بينها وبين الجدارين الجانبيين لهذه الصالة ستة جدران قصيرة ، لا يتعدى إرتفاعها نصف إرتفاع الأعمدة . ووراء هذه الأعمدة الستة صفان آخران في كل منهما ستة أعمدة .



ويمكن تفسير هذه الستائر بالرغبة في السماح بقدر كبير من الضوء والهواء بالوصول إلى الأجزاء الداخلية بالمعبد ، وقد زينت جدران هذه الصالة وأعمدتها بمناظر تمثل بطليموس الثامن وهو يقوم ببعض الطقوس التي تتصل بإنشاء هذا المعبد .



وفى الجدار الشمالى لهذه القاعة مدخل يؤدى إلى صالة أعمدة ثانية اصغر من الأولى ، وبهذه القاعة اثنا عشر عمودا مرتبة فى ثلاثة صفوف ، يتألف كل منها من أربعة أعمدة أقل ضلخامة من أعمدة الصالة الأولى . وزخرفة هذه الصالة الثانية تشبه فى الموضوع زخرفة الصالة الأولى ، هذا إلى أنها تمتاز بالمستوى الرفيع الذى بلغه فنها . وتوجد هنا كذلك غرف صغيرة إلى جانبي هذه الصالة الثانية . وتؤدى هذه الصالة إلى قاعتين صغيرتين احداهما خلف الأخرى . وقد زينت جدران هاتين القاعتين بمناظر تمثل الملك وهو يتعبد إلى آلهة مختلفة . وتؤدى القاعة الحور الرئيسي الخلفية إلى قدس الأقداس ، وهو قاعة مستطيلة بها باب واحد يقع على المحور الرئيسي

للمعبد. وتمثل المناظر التي زخرفت بها جدران قدس الأقداس الملك وهو يعبد حورس وزوجته حتحور. ويقوم وسط هذه القاعة مذبح واطيء كانت توضع عليه المركب المقدسة. وعند نهاية هذه القاعة يوجد ناووس صغير وضع فيه تمثال بديع للصقر المقدس، ويحيط بقدس الأقداس دهليز تفتح عليه عدة غرف صغيرة ، خصصت كل منها لعبادة أحد الآلهة. ويوجد في هذا المعبد ، سلمان أحدهما في الجانب الشرقي والآخر في الجانب الغربي لبلوغ سطح المعبد .

وبيت ميلاد الآله في ادفو يعتبر نموذجا لهذا النوع من المعابد ، وهو يقوم في ذلك الفضاء الذي يوجد أمام المعبد الكبير في الناحية الجنوبية الغربية منه . وهذا البيت بناء مستطيل الشكل يتألف من قاعة أمامية بها هيكلان وسلم ، ومن قاعة كبيرة مزينة بمناظر تتصل بمولد الأله وبالطقوس التي تخلد هذا الحادث . وقد أهدى هذا المعبد الصغير إلى الآلهة حتحور زوج حورس ادفو .

#### معبد دندرة:

وفى أواخر القرن الثانى قبل الميلاد ، أمر بطليموس التاسع بإزالة بناء المعبد القديم الذى . أقيم منذ عهد الملك خوفو لحتحور الالهة الحامية لدندرة ، وإقامة معبد أخر جديد على أنقاضه . ويعتبر هذا المعبد من أروع ما أخرجه فن المعمار فى عصر البطالمة والرومان .



ويمتد حول بناء المعبد كله جدار خارجي يتوسطه في الناحية الشمالية باب المعبد ، وهو يؤدى إلى فناء لا سقف له . وتقع وراء الفناء صالة الأعمدة الكبرى ، وهي قاعة كبيرة يحمل سقفها أربعة وعشرون عمودا ضخما ، في أربعة صفوف أولها يكون الجدار الخارجي لهذه الصالة . وتربط أعمدة هذا الصف بعضها ببعض ستائر على نحو منتصف إرتفاع الأعمدة وتعلو هذه الأعمدة رؤوس من النوع المعروف برؤوس أعمدة حتحور وتزين هذه الأعمدة والجدران مناظر دينية ونقوش ورموز مرتبة صفوفا الواحد منها فوق الآخر .

وتؤدى هذه الصالة الكبيرة إلى صالة أعمدة صغيرة يحمل سقفها ستة أعمدة ، رؤوسها من النوع المعروف برؤوس الزهور أو الرؤوس المركبة . وتزين أعمدة هذه الصالة وجدرانها مناظر تتصل ببناء المعبد . وتتصل بكل جانب من جانبي هذه الصالة ثلاث غرف كانت تستخدم كمخازن . وتؤدى صالة الأعمدة الصغرى إلى قاعتين صغيرتين ، احداهما وراء الأخرى على نمط معبد ادفو ، وإلى يمين هذه القاعة ويسارها توجد السلالم التي تصل إلى سطح المعبد . وتسمى القاعة الثانية «قاعة التسع المقدسة» .



the second secon

وتؤدى القاعة الثانية إلى قدس الأقداس ، وهو قاعة مزينة بمناظر زيارة فرعون للالهة . ويحيط بهذه القاعة المقدسة دهليز يؤدى إلى احدى عشرة غرفة صغيرة بجانب بعضها بعضا .

ومن أهم خواص هذا المعبد كثرة الأقبية التي بنيت في سمك الجدران تحت مستوى الأرض وغطيت بداخلها بألواح صخرية متحركة . وتزين جدران المعبد من الخارج مناظر تمثل عبادة عدد من الالهة .

وقد أنشىء (معبد كوم أمبو) في عهد بطليموس السادس، لكن زخرفته لم تتم الا في العصر الروماني . ونرى في هذا المعبد أيضا الخواص نفسها التي نجدها في غيره من المعابد المصرية البطلمية من حيث التصميم والعمارة والزخرفة ، غير أنه لهذا المعبد ميزة خاصة



تمخضت عن العبادة المحلية في هذا المكان ، حيث كان الناس يعبدون الهين محليين وهما سبك وحورس ذو رأس الصقر . ومن ثم فانه يوجد في هذا المعبد قدسان للأقداس متجاوران وكذلك توجد فيه على محور كل من هذين القدسين أبواب إلى جانب بعضها بعضا ، وتبعا لذلك فان المعبد ينقسم قسمين خصص كل منهما لعبادة أحد هذين الالهين .

#### فيلة:

ونرى فى جزيرة فيله جنوب أسوان مجموعة من المعابد التى ترجع إلى عصور مختلفة أقدمها ما بناه الملك تختنبو الأول (الأسرة ٣٠) لعبادة الإلهة حتحور وإيزيس .

وهو يقع فى جنوب الجزيرة ، ويليه فناء على جانبيه الشرقى والغربى رواقان ، تحمل سقفيهما أعمدة ذات تيجان مركبة . وفى الطرف الشمالى للرواق الشرقى معبد ضغير لعبادة إيمحتب الذى أله فى العصر البطلمى . ويلى الفناء معبد كبير لعبادة الإلهة إيزيس بناه ملوك البطالمة ، بدأ بصرح ضخم تغطى واجهته نقوش تمثل الملوك أمام الآلهة ، ويليه فناء مفتوح ، يقع فى جانبه الغربى بناء يُعرف ببيت الولادة (الماميزى) ، ويلى هذا الفناء صرح أصغر يؤدى إلى الحجرات الداخلية للمعبد وقدس الأقداس . وفى الجنوب الشرقى للجزيرة يقع كشك تراجان الشهير .





### العصر البيزنطي

لعل الكنائس التى شيدت فى وادى النيل من القرن الخامس الميلادى حتى الفتح العربى لمصر ، خير مثال يعبر عن الفن القبطى ، وقبل ذلك فإن الفن المسيحى فى مصر كان هو فى الأسكندرية امتداد للفن «اليونانى الرومانى» . وكان العصر الذى ظهر فيه الفن القبطى هو فى الواقع بين القرنين الخامس والسابع الميلادى ، ويعتبر مرحلة الانتقال من الفن الهلينسى إلى الفن البيزنطى ، ويعبر البعض عنه بأنه مدرسة من مدارس الفن البيزنطى ، الذى كان سائدا فى القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية .

والواقع أن كلمتى قبطى ومصرى متطابقتين في المعنى ، وكلتاهما محرفة من الكلمة الاغريقية أوجيبتوس التي استخدمها الأغريق لذكر مصر . ويرى البعض أن انتشار المسيحية في مصر بصورة واسعة ، بدأ مع تبشير القديس مرقس الذي استشهد في مدينة الأسكندرية ، ولكن التقويم القبطى الرسمى قد بدأ بعام الشهداء في يوم ٢٩ أغسطس من عام ٢٨٤م ، أي قبل ظهور الدولة البيزنطية وانفصالها عن الامبراطورية الرومانية عام ٣٩٥م .

والعمارة القبطية قفزت بروح الفن الفرعوني ، وبعناصره ، وكل ما طرأ عليه من تحوير ، فهي حلقة أخيرة أكملت حلقات الفن المتصلة منذ الحضارة المصرية القوية والحضارة اليونانية بمصر .

وكان النظام السائد في تصميم الكنيسة القبطية في مصر هو التخطيط البازليكي ، وتحتوى الكنيسة على الأقسام الآتية : الدهليز الأمامي ، ويقع في الجهة الغربية من الكنيسة ، ويحوى عادة حوض المغطس ، وقاعة للصلاة تتكون من ممر أوسط ، يحفه من الجانبين جناح من كل جهة ، ويفصلها صفان من العقود محمولة على أعمدة من الرخام أو الحجر . وبالقاعة منبر من الرخام المزين بنقوش من الفسيفساء ويغطى الممر الأوسط عادة جمالون . أما مكان المرتلين فهو يقع أمام الهيكل الأوسط ، ويرتفع عادة بدرجة أو اثنين عن مستوى أرضية القاعة الرئيسية . وتوجد في نهاية هذه القاعة ثلاثة هياكل أو حنايا استنبطها المعماري عن العمارة الرومانية ، والتي نرى مثيلتها في معبد روماني في مدينة نيم بفرنسا وهو معبد ديانا ، والهيكل الأوسط عادة هو الرئيسي وبه كرسي الأسقف ، وأمام مجموعة الهياكل الثلاثة تقع الأجنحة الخشبية التي تحجبها عن باقى أجزاء الكنيسة ، وتصنع غالبا من خشب الخرط ذات الحشوات الدقيقة

the state of the control of the cont

المطلية بالعاج ، أو الأبنوس المزخرف بنقوش بارزة يتخللها أحيانا مناظر لطيور وحيوانات وأزهار ، وتكون في مجموعها أشكالا هندسية رائعة . أما داخل الهياكل فيوجد المذبح في الوسط ، وهو إما من الرخام أو الحجر وأحيانا من الخشب ، وتعلوه مظلة خشبية مزينة من الداخل برسوم ملونة ، وترتكز على أربعة أعمدة من الرخام .

ويقع خلف المذبح من ناحية الشرق المدرج الرخامي ، وهو مزين بالفسيفساء ، ويتخذ عادة شكلا دائريا ، وتوجد القبلة في أعلاه بوسط الحائط . وكانت الصور والرسوم الجصية هي السائدة في الكنائس الأولى إلى ما بعد حوالي القرن العاشر الميلادي ، ثم أخذت تحل محلها الأيقونات التي تصور على اللوحات الخشبية ، وانتشر استعمالها في جميع الكنائس بعد ذلك .

ومن أهم الكنائس التي تقع بمنطقة حصن بابليون بمصر القديمة: كنيسة العذراء الشهيرة بالمعلقة وكنيسة أبو سرجة [الصورتين رقم ١٩، ٢٠] وكنيسة القديسة بربارة، وكنيسة مار جرجس بقصر الشمع، وكنيسة العذراء الشهيرة باسم «قصرية الريحان».

ومن كنائس الفسطاط كنيسة القديس مورقوريوس المعروف بأبى السيفين ، وكنيسة الأنبا شنوده ، وكنيسة العذراء أو الست مريم ، وكنيسة ديرمارمينا العجانى بفم الخليج ، ومن كنائس القاهرة كنيسة العذراء ومار جرجس بحارة الروم ، وكنائس العذراء وأبو السيفين ومار جرجس بحارة زويلة ، والكنيسة المرقسية .

وتعتبر كنيسة العذراء الشهيرة بالمعلقة أقدم كنائس حصن بابليون وأعظمها، وسميت بالمعلقة لأنها تقوم على أنقاض جدران برجين كبيرين من أبراج الحصن الروماني، ولعل تصميمها قد أثر في عمارة المساجد المعلقة التي شوهدت بعد ذلك في العمارة الاسلامية بمدينة القاهرة، كمسجد الصالح طلائع الموجود أمام باب زويلة، والكنيسة المعلقة بازيليكة الطراز كغيرها من كنائس مصر القديمة، ولكنها الوحيدة بين كنائس مصر كلها القديمة بسبب الطريقة التي أتبعت في إنشائها، ويبلغ طولها ٥ ر ٣٥م وعرضها ٥ ر ١٨م.

أما كنيسة أبو سرجة فتقع في وسط قصر الشمع ، أو الحصن الروماني . والشكل العام لهذه الكنيسة عبارة عن بناء مستطيل منتظم ، وتكوينها البنائي بازليكي الطراز . ويوجد في ساحة المدخل حوض المغطس ونافورة المعمودية المحاطة بسياج من الخشب المشغول . والأعمدة الموجودة داخل قاعة الصلاة بعضها من الحجر أو الجرانيت الوردي ، وتعلوها تيجان كورنثية ،

وهى فى الغالب منقولة من مبانى يونانية ورومانية قديمة ، والقبة المقامة فوق المذبح محمولة على أربعة قوائم ، وترتكز عليها القبة الحشبية ، وبداخلها رسوم جميلة الألوان أما المنبر فيقع فى الجانب الشرقى ، وهو مصنوع من خشب الورد المنقوش الحشوات والمطعم بالعاج والأبنوس .

ويعتبر الكهف من أهم أجزاء الكنيسة ، وهو عبارة عن كنيسة صغيرة تحت الأرض أى تحت منتصف مكان المرتلين ، وجزء من هيكل الكنيسة ، ويمكن الوصول إليه بسلالم من صالة الهيكل الجنوبي من الكنيسة ، ومن وسط الصالة الموجودة في الهيكل الشمالي .

ولقد كان لمنطقة مصر القديمة في جنوب القاهرة دورها في حياة المسيح والسيدة العذراء وكنيسة أبو سرجة كما تحكى قصة زيارتهما لمصر . ولهذه المغارة بأسفل الكنيسة دور كبير ، حيث يقال أن السيدة مريم أوت اليها لتحمى السيد المسيح من انتقام «هيردوس» الذي كان قد أزمع على قتله ، كما جاء في انجيل متى . كما تشهد الكنائس والأديرة التي أنشئت في منطقة مصر القديمة بعد ذلك ، بمدى تكريم المسيحيين لهذه البقعة التي حمت المسيح والسيدة العذراء من مؤامرات اليهود والرومان والوثنيين .

ومن الكنائس المعاصرة [صورة رقم ٢١] الكاتدرائية المرقسية بشارع رمسيس ، وهي مبنية بالخرسانة المسلحة على شكل أقبية مدببة . وكذلك هناك بعض كنائس معاصرة أنشئت بمدينة القاهرة ، مثل كنيسة مار جرجس بمصر الجديدة ، وأخرى بالزمالك وكلتاهما من تصميم المهندس المعماري رمسيس ويصا واصف . ولا ننسي أن نذكر بعض الأديرة المشهورة في مصر كالدير الأبيض ، والدير الأحمر بسوهاج ودير سانت كاترين بسيناء ، ودير السريان بوادي النطرون ، والأخيرين بهما تحف نادرة من العصر الفاطمي .

أما المتحف القبطى بمصر القديمة ، فهو يحوى كنوزا نادرة من العصر القبطى ، كما يجمع المتحف البوناني الروماني بالأسكندرية تحفا قل أن توجد مثلها في أهم المتاحف الأوروبية والأمريكية والتي تمثل الحضارة اليونانية والرومانيه في مصر .

أما من حيث تصميم البيت القبطى ، فاننا لو تخيلنا مدينة مصرية قائمة من العصر القبطى ، لوجدناها تشبه فى تخطيطها المدن المصرية القديمة إلى حد كبير ، ففى الصعيد حيث يندر سقوط الأمطار كانت البيوت تبنى من اللبن ، كمدينة هابو غرب الأقصر . وفى الوجه البحرى كانت تبنى البيوت من الطوب الأحمر ، أو الحجر الجيرى ، كا عرفناها من مدينة أبامينا «القديس مينا» بالصحراء الغربية قرب مدينة الأسكندرية .

وكانت البيوت ذات أبواب خشبية كبيرة ، كما نراها في الريف المصرى ، ولها واجهات منمقة بحجارة منقوشة ، ومزخرفة بأوراق العنب كما كان للغرف أسقف مرتفعة . ويعتبر البيت المصرى في العصور السابقة ، اذ أن اعتناق المسيحية لم يكن له تأثير في تغيير شكل البيت الذي سبق أن سكنه المصريون القدماء .

وتوجد أمثلة عديدة لبيوت مصرية من العصر القبطى ، تشبه بيوت دير المدينة في العصر الفرعوني ، إذ نرى باب المدخل في الركن الغربي من صالة المدخل ، يؤدى إلى صالة يمكن اعتبارها حجرة استقبال . كا نجد حجرة داخلية ترتفع أرضيتها عدة درجات يستغل الفراغ أسفلها في ايجاد بدروم ، كان يستعمل كمخزن للغلال والمؤن . ويلاحظ أيضا الإستفادة من وجود الحوائط السميكة في توفير حنيات مختلفة ذات عقود حجرية .

وقد استعملت تلك الحنيات كدواليب داخل الحائط ، وكانت طريقة التسقيف السائدة المستخدمة في البيت القبطى هي إستعمال القبو المستطيل الذي يرتكز على أطول ضلعين في الحجرة ، وقد سبق أن أستعملت هذه الطريقة الإنشائية في عصر البطالمة في مصر القديمة ، كا أستعملت العقود الحجرية لعمل حنيات في الحوائط السميكة ، ولعدم توافر الخشب لعمل اعتاب الفتحات ، ولم يستعمل الخشب كادة للبناء ، وأستعملت عقود متدرجة تحمل درجات السلم وخصص كل عقد لدرجتين .

واستكمالا للمبانى التى لها صفة المسكن ، يمكن ضم الأديرة اليها إذ أنها تضم جزءا له أهمية ، وهو المجتمع المعيشى الدينى للرهبان . وقد شاع استعمال المشربيات فى البيت المصرى فى العصر القبطى ، ويوجد أمثلة لها محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة .

## الفصل الثالث: العمارة الاسلامية

حفلت مصر بعمائر قل ان تتجمع في وطن واحد ، وأخذت تتطور عبر العصور والسنين في سلسلة مترابطة مكونة حلقة فريدة من التنوع والتشكيل ظهرت في العديد من عناصر العمارة الاسلامية .

فمنذ دخول الاسلام مصر ، تطور تخطيط العاصمة من الفسطاط إلى العسكر ، ثم القطائع ثم القاهرة الفاطمية . ووجدت أماكن الصلاة والعبادة في تصميمات مختلفة للزاوية والجامع ثم المسجد الجامع ، ومن حيث الاسكان والتعمير وجد البيت والدار والقصر والربع والخان والوكالة والخانقاة والتكية والرباط ، والمدرسة حيث يسكنها طالبوا العلم والدراسة .

هذا إلى جانب السبيل والكتّاب، وقناطر المياه والكبارى ومقياس النيل، والحصون والقلاع والعمارة الحربية والأسواق والقياسر ودور الامارة وغيرها.

ففى عام (١٨هـ – ١٦٩٩) دخل عمر بن العاص مصر بأمر الخليفة عمر بن الخطاب . وفي سنة ٢١هـ بنى عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط عاصمة مصر الاسلامية الأولى ، كا تلقى في الوقت نفسه أمرا من الخليفة ببناء أول مسجد جامع بمصر ، وهو جامع عمرو بن العاص ، الذي عرف باسم الجامع العتيق . [صورة رقم ٢٢] وكان الجامع وقتئذ مشرفا على النيل من الجهة الشرقية . وقد توالت على المسجد عدة إضافات وزيادات في السنوات ٥٣هـ ، و٩٧هـ ، و٩٣هـ ، و٩٣هـ ، م تضاعفت مساحته في سنة ٢١٢هـ في عهد الوالى العباسي عبد الله بن طاهر وبلغت مساحته ٢١ مرة قدر مساحته الأولى . وكان المسجد في بالحريد ومشيدا على قوائم من جذوع النخل ، وكان يدعى للصلاة من فوق بادىء الأمر مغطى بالجريد ومشيدا على قوائم من جذوع النخل ، وكان يدعى للصلاة من فوق سطحه ، إذ لم تكن المئذنة قد عرفت في ذلك الوقت ، ويرجع شكل وحالة المسجد قبل الأصلاح الأخير الذي قامت به مصلحة الآثار إلى عهد مراد بك سنة ١٧٩٧م الذي أضاف مئذنتين للمسجد احداهما فوق مدخل المسجد الرئيسي في حائطه الشمالي الغربي والأخرى في الركن الجنوبي للمسجد .



مئذنة جامع أحمد بن طولون (نقلا عن روبرت هييي ١٨٤٠) .

ويعتبر جامع ابن طولون ثالث جامع أنشيء بمصر الاسلامية بعد جامع عمرو بن العاص ، [صور أرقام ٢٣ – ٢٥] وجامع العسكر الذي زال بزوال مدينة العسكر (منطقة زين العابدين والمذبح) . وقد أنشأ أحمد بن طولون مسجده ليكون مسجدا جامعا للاجتماع بالمسلمين في صلاة الجمعة ، وتبلغ مساحته حوالي ستة أفدنة ونصف ، ويتكون من صحن مربع في الوسط وهو فناء مكشوف أبعاده حوالي ٩٢ × ٩٢م وتحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذي يتكون من خمس ممرات أو بلاطات ، وكل من الأروقة الثلاثة الأخرى من بلاطتين فقط. ويحيط بالمسجد من الخارج زيادات من ثلاث جهات ، عدا حائط القبلة الذي كان ملاصقا لدار الامارة التي أنشأها أحمد بن طولون . ويتوسط الصحن فسقية داخل بناء مربع التخطيط تعلوه قبة على صفوف المقرنصات ، وهي من أعمال وإضافات السلطان لاجين المنصوري في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. وتضم هذه القبة مكان الميضاّة، وتقع المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد إلى الشرق قليلا من محور المسجد الطولي ، وهي بلا شك متأثرة إلى حد كبير بمئذنة مسجد سامراء المعروفة «بالملويه». ولايزال الجزء الأوسط من المئذنة يرجع الى عصر أنشائها وبه درج من الخارج حول الجزء الحلزونى . أما الجزء الأسفل من المئذنة فقد أضيف اليه جزء من اصلاح وترميم السلطان لاجين المنصوري سنة (١٩٩٦هـ - ١٢٩١م) وأصبح عبارة عن قاعدة مكعبة يربطها بجدار المسجد قنطرة على عقدين من نوع حدوة الفرس الدائرى.

أما الجزء العلوى من المئذنة فيتكون من مثمنين ، العلوى أصغر من السفلى ، وفى قمة المئذنة طاقية ضلعها على شكل المبخرة ، وهذه الإضافة العلوية من عهد بيبرس الجاشنكير المملوكي .

وعقود الجامع الطولونى مدببة وترتكز على دعامات مستطيلة ، وتحمل العقود أعمدة متصلة ذات شكل رومانى دائرى ، وتعلو الدعامات فتحات معقودة مدببة لتخفيف الثقل عليها . كا يعلو الواجهات من الخارج وكذا حول الصحن شرفات مسننة ، ونوافذ الجامع بها زخارف جصية مخرمة ذات أشكال هندسية بديعة التكوين ، كذا زخرفت بواطن العقود وحد حولها بزخارف نباتية وهندسية جميلة .

وقد اختط جوهر القائد في عصر المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة . وكان تخطيطها على شكل مربع تقريبا ، وكان هذا السور مبنيا بالطوب اللبن ، ويتوسط قصران ، القصر

الكبير الشرق ، والصغير الغربى ، وبينهما ميدان لاستعراض الجند . وزاد السور الذى بناه أمير الجيوش بدر الجمالى فى خلافة المستنصر بالله الخليفة الفاطمى فى مساحة المدينة ستين فدانا . وقد بنى السور الأخير ، وأصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية . وكان بسور القاهرة عدة أبواب أو مداخل للمدينة لم يبق منها الان سوى ثلاثة هى باب النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب زويلة فى الجنوب . [الصور أرقام ٢٨ - ٣٠] وهذه الأبواب الثلاثة إلى جانب الاسوار تمثل العمارة الحربية ، وتعبر عن عظمة العمارة الدفاعية فى ذلك العصر ، ويلاحظ أن باب الفتوح أحسنها من حيث الدفاع عن المدينة ، ففيه عدة مواقع لالقاء السهام أو الزيت المغلى على من يحاول اقتحام الباب .

أما القصر الكبير الفاطمى، فلم يبق منه شيء للآن، وقد وصفه الرحالة الفارسى «ناصر خسرو» بأنه كان يبدو من خارج المدينة كأنه جبل لكثرة ما يحتويه من أبنية مرتفعة ، كما أنه لا يرى من داخل المدينة لأرتفاع أسواره . على أن هذا القصر كان يحتوى على إثنى عشر بناء ، وله عشرة أبواب فوق الأرض بخلاف الأبواب الأخرى السفلية ، وقد كانت الممرات والدهاليز الأرضية معروفة فى الفترة المبكرة من الاسلام . فقد شوهدت فى أيام الخليفة المعتمد فى بغداد ، وهى تصل بين قصرى الحسنى والثريا . وكان تصميم الممر على شكل قبو طوله نحو ميلين ، وبذا يتمكن الخليفة من الانتقال من قصر إلى آخر دون أن يراه أحد ، وقد أنتشرت هذه الممرات فى الأرضية فى العصر الفاطمى واستعملت فى انتقال الخليفة من قسم إلى آخر . كما وجد ممر آخر كان يصل بين القصر الشرقى وقصر اللؤلؤة بالغرب من باب القنطرة .

أما القصر الصغير الغربي الفاطمي فموقعه ضريح المنصور قلاوون بالنحاسين ، وقد نقلت بعض إزارات خشبية عليها نقوش تمثل مناظر للصيد والطرب إلى المتحف الاسلامي بالقاهرة حيث حفظت فيه .

ومن أهم آثار الفاطميين في مدينة القاهرة الجامع الأزهر (٣٥٩ – ٣٦١م) (٩٧٠ – ٩٧٠م) [صورة رقم ٢٦] وهو أول أثر فاطمى أنشيء في بادىء الأمر ليكون مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية ، ولكنه أصبح بعد ذلك مدرسة يتلقى فيها الطلاب أصول المذهب الشيعي «مذهب الفاطميين» ، وما زال يمثل أقدم جامعة إسلامية بمصر ، غير أن صلاح الدين الأيوبي أهمله لأنه كان يدين بالمذهب السنى . ولما جاءت دولة المماليك البحرية

ازدهر ثانية ، وبعد ذلك صار أشهر جامع في البلاد الاسلامية ، بل صار معهدا إسلاميا يقصد اليه وفود الطلاب من جميع الأقطار الاسلامية [صورة رقم ٢٧] .

وقد أنشىء بعد الجامع الأزهر ، جامع الحاكم (٣٨٠ – ٣٥٠هـ) (٩٩٠ – ١٠٨٥م) ، وقد أنشىء بعد الجامع الأزهر ، جامع الحاكم في عهد ابنه الحاكم بأمر الله ، وقد كان مبنيا خارج باب الفتوح الأول . فلما أنشأ بدر الجمالي سور المدينة الجديد من جهة الشمال ، بني السور الجديد ملاصقا لسور جامع الحاكم ، وأدخله في حيز المدينة الجديدة . ويمتاز جامع الحاكم بمدخلة البارز ، وبمئذنتيه في ركني واجهته الرئيسية . ولكل مئذنة قاعدة هرمية ناقصة تعلوها مئذنة تنتهي بصفوف من المقرنصات وبقمتها طاقية مضلعة الشكل . وقد رُمم الجامع وأعيد بناء أجزاء كثيرة منه في العام الحالي على يد بعثة هندية من قبل سلطان البهرة الشيعي .

وتعتبر أضرحة السبع بنات (٤٠٠هـ - ١٠١٠م) من الأضرحة المبكرة في مصر الاسلامية . كما أن جامع الجيوشي (٤٩٨هـ) المشيد على حافة جبل المقطم يمتاز بمئذنته الجميلة ، وبمحرابه البديع الذي يعد تحفة جميلة من الجص من العصر الفاطمي .

أما جامع الأقمر (١٩٥هـ - ١١٢٥م) المنشأ بشارع المعز لدين الله ، [صورة رقم ٢٣] فيمتاز بواجهته الحجرية المزخرفة ، التي تعتبر أول واجهة من نوعها في المساجد المصرية . أما أروقة الجامع من الداخل فقد قسمت إلى مربعات ، تعلوها قباب ضحلة محمولة على مثلثات كروية على الطريقة البيزنطية .

وقد أنشىء المشهد الحسينى أصلا فى سنة (٤٩هـ – ١٥٤٩م) لاستقبال رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب ، بعد نقلة من عسقلان إلى القاهرة ، ولم يبق منه سوى أحد أبوابه ، وهو المعروف بالباب الأخضر ، وهو باب مبنى بالحجر ، وعلى يساره دائرة مفرغة بزخارف تعلوها بقايا شرفة جميلة ، ويعلو المدخل منارة أيوبية الطراز . أما التابوت الخشبى فهو أيوبى الطراز أيضا ، ويعتبر تحفة نادرة تمثل طراز الحفر على الخشب فى العصر الأيوبى ، وقد كتبت على التابوت كتابات بالخطين الكوفى والنسخى .

وتعتبر قبة مشهد السيدة رقية من أوائل القباب ذات المقرنصات في مصر في أواخر العصر الفاطمي ، وهي قبة مفصصة من الخارج ، وضلوعها مقعرة من الداخل ، وتشبه في شكلها الخارجي «السنطاوي» ، وقد تأثرت في تصميمها بقبة مسجد القيروان بتونس .

وفى نهاية العصر الفاطمى فى مصر ظهر نوع من المساجد ، عرف باسم «المساجد المعلقة» . ويعتبر جامع الصالح طلائع ٥٥٥هـ من هذا النوع [صورة رقم ٣١] وهو يتكون من طابقين الأرضى منهما مكون من حوانيت ، بينا العلوى فهو المسجد نفسه .

وبالرغم من أن مصر كانت خاضعة للأيوبين نحو ثمانين عاما (١٧١هـ - ١٢٥٠ م)، إلا أنه يلاحظ ازدهار العمارة والفنون الاسلامية في هذا العصر . فقد ظهرت العمارة الحربية ممثلة في قلعة صلاح الدين الأيوبي ، وفي أجزاء من سور القاهرة الفاطمي ، خاصة برج المظفر في ركنه الشمالي الشرق . كما ظهرت المدارس الاسلامية وأهمها المدرسة الصالحية ، التي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب ، وأضافت شجرة الدر ضريحا له ضمن تلك المجموعة المعمارية ، التي تمتاز بمئذنة على شكل «المبخرة» . وفي العصر الأيوبي بدأ ظهور استعمال الخط النسخي في الكتابة على العمائر ، وغيرها من التحف ، واستمر استخدام الخط الكوفي بجانبه للآيات القرآنية .

ومن أهم أضرحة العصر الأيوبي قبة الأمام الشافعي ، وتمتاز بمقرنصاتها المكونة من ثلاث حطات ، السفلية منها مكونة من خمسة حنايا تعلوها سبعة في المنطقة الوسطى ، ثم ثلاثة في المنطقة العلوية . وتعتبر أضرحة الخلفاء العباسيين وضريح شجرة الدر من بين الأضرحة الأيوبية ذات القباب . أما ضريح أبو منصور اسماعيل بالامام الشافعي ، فمثال فريد لنوع جديد من المقابر ذات الإيوانات في العصر الأيوبي .

ويعتبر عصر المماليك (١٢٥٠هـ -١٥١٦م) العصر الذهبي في تاريخ العمارة الاسلامية في مصر . فقد زادت الرغبة في تشييد عدد كبير من الأبنية من أنواع متعددة الأغراض ، فمن جوامع ومدارس وأضرحة إلى حمامات ووكالات وأسبلة وكتاتيب وغيرها . كما ذاع بناء المدافن





الكبيرة في عصر المماليك ، ومن أهم آثار المماليك مجموعة المنصور قلاوون المعمارية ، [صورة رقم ٣٣] ومدرسة وضريح السلطان حسن بالقلعة [الصورتان ٣٦ ، ٣٧] ، ومدرسة وضريح برقوق بالنحاسين ، وخانقاه برقوق ، وفرج بصحراء المماليك ، وكذلك مدرسة وضريح السلطان قايتباى بصحراء المماليك [صورة رقم ٣٨] ، ومجموعة السلطان الغورى بالغورية [صورة رقم ٣٩] .



ومن أهم العمائر المدنية غير القصور والمنازل التي تزال باقية إلى اليوم ، مدخل وكالة الأمير قوصون ، ومدخل وكالة قايتباى بباب النصر ، ومقعد ماماى السيفى المعروف باسم بيت القاضى بالقاهرة . هذا بخلاف قناطر أبو المنجا فى أول الطريق الزراعى الرئيسي عند قليوب ، وقناطر المياه بفم الخليج التي تنسب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون . هذا بخلاف العمائر الحربية كقلعة قايتباى بالميناء الشرقية بالأسكندرية .



مسلة كليوباترا بجوار قلعة قايتباي بالاسكندرية نقلا عن ديقيد روبرت ١٨٣٩.

وفى عام (٩٢٣هـ - ١٥١٧م) قضى العثانيون على دولة المماليك بمصر ، ففقدت البلاد استقلالها ونقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناع فيها ، وقل نشاط من بقى بها من الفنيين ، وأصبح العصر التركى فى مصر عصر ركود فنى ، كما كان عصر ركود سياسى ، وذلك فى الفترة من (١٥١٧م - ١٨٠٥م) .

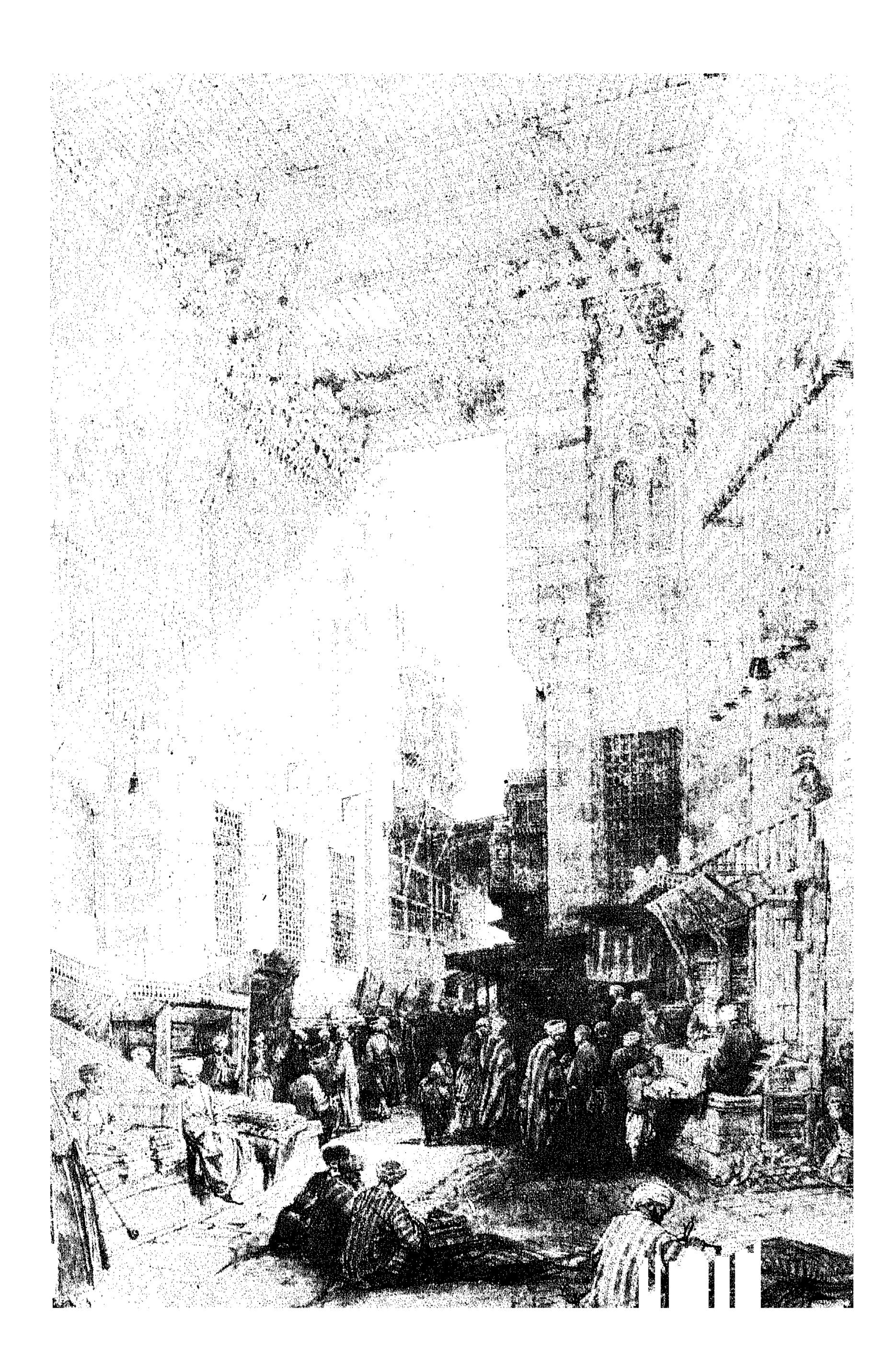



وقد شيدت في ذلك العصر عدة أسبلة وكتاتيب بعضها متصلة بالمسجد ، وبعضها الآخر منفصل عنه . كا وجدت عدة مساجد منها مسجد سليمان باشا بالقلعة (٢٥١٨) وقاعة الصلاة فيه . يعلوها قبة محموله على مثلثات كروية ، ويسندها من ثلاث جهات أنصاف قباب ، والسقف مغطى ببلاطة من القيشاني الملون . ويقف مسجد المجموعة أمام مدخل القلعة (٢٥٦٧م) بميدان صلاح الدين ، وقاعة الصلاة فيه مربعة التخطيط ، ويتوسطها أربعة أعمدة فوقها منورا ، ويقع الضريح خلف حائط القبلة . وفي الركن الجنوبي توجد مئذنة من الطراز التركي تنتهي من أعلاها بمخروط مدبب .

وهناك نوع آخر من المساجد شوهد فى كل من مسجد سنان باشا ببولاق (١٥٧٤م) ، ومسجد محمد أبو الدهب بالأزهر ، ونرى فيهما قاعة الصلاة مربعات تعلوها قبة ، ومحاطة من ثلاث جهات عدا حائط القبلة بممرات مكونة من عدة مربعات تعلوها قباب ضحلة محموله على مثلثات كروية . ومن أهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفيه (١٦١٠م) بالقرب من شارع محمد على ، ويمتاز بقبته ذات التخطيط المسدس داخل قاعدة مربعة ، والمحمولة على عقود مدببة .



واجهة سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين (نقلا عن روبرت هييي ١٨٤٠) .

ومن أهم ما يسترعى الاهتمام فى القرن السابع عشر فى مدينة القاهرة ، ترميم واصلاح مسجد (أق سنقر) العظيم ، والمعروف «بالمسجد الازرق» بواسطة ابراهيم أغا فى عام (١٦٣٩م) . وقد سمى بالأزرق لما به من القيشاني الأزرق الجميل الذي يغشى جدران هذا المسجد من الداخل [صورة رقم ٣٤] .

ومن أمثلة المبانى المنشأة بالخزف فى ذلك العصر سبيل وكتاب يوسف أغا الحبشى (مثلة المبانى المنشأة بالخزف فى ذلك العصر سبيل وباب زويله ، كما أن سبيل النحاسين (١٧٤٤م) ، ويعرف باسم سبيل بين القصرين ، وهو يحتوى على سبيل يعلوه كتاب ، وقاعة السبيل يكسوها من الداخل بلاط تركى ملون بزخارف وألوان جميلة ، وبها لوحة مرسومة على الحائط ، تمثل رسم منظور للكعبة ، وما حولها ، وهى داخل اطار جميل مزخرف بزخارف نباتية .

أما مسجد محمد على بالقلعة (١٨٣٠م - ١٨٤٨م) [صورة رقم ٤٠]، وهو مشيد على نمط المساجد التركية المتأثرة بالطراز البيزنطى [صورة رقم ٤٣]. ويتوسط قاعة الصلاة المربعة قبة محمولة على مثلثات كروية يسندها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب ، كما يتقدم المحراب حنية يعلوها نصف قبة أيضا ويتقدم القاعة المربعة الكبيرة في ركنيها مئذنتان رشيقاتان تشبهان القلم الرصاص المدبب [صورة رقم ٤٤]. وللمسجد منبر رخامي جميل ، ويتوسط صحن المسجد ميضاة فريدة في نوعها ، وقد أهدى الملك لويس فيليب للمسجد ساعة تذكارية نجدها في منتصف البائكة الشمالية الغربية المطلة على الصحن ، وتقع على محور المسجد الطولى .



ويقع مسجد الرفاعي بميدان صلاح الدين بالقلعة (١٨٦٩ – ١٩١٢) [صورة رقم ٥٤]، ويقع في مواجهة مدرسة السلطان حسن بالقلعة، وقد نجح مهندس المسجد في الربط بينهما بجعلهما وحدة معمارية متوازنة، ومنسجمة بالنسبة للفخامة والارتفاع، ولتقارب طرازى وتصميمي الواجهتين [صورة رقم ٤٦].

ومدينة القاهرة التي احتفلنا بألفيتها في عام ١٩٦٩م كانت في وقت من الأوقات ، بها أحياء قديمة مازالت زاخرة بالعمائر والدور ، وأهمها حي مصر القديمة ، وحي الجمالية ، وحي الحسينية والظاهر ، وحي الازبكية .



ويتمتع حى الجمالية بالقاهرة بشهرة كبيرة ، فهو يجمع من تراث القاهرة القديم والحديث ، منذ تأسيس المعز لدين الله لقاهرته . ففيه الأزهر وجامع الحام والمشهد الحسينى ، وفيه أسوار القاهرة وبواباتها ، وفيه بقايا المدارس الأيوبية ، فضلا عن مساجد المماليك ومدارسهم وفيه خان الحليلى ، والصاغة والنحاسين ، وفي شمال القاهرة الفاطمية اتسع العمران

خارج باب الفتوح ، حيث كانت «حارة الحسينية» التي عمرتها طائفة من الجند عرفت بهذا الاسم في العصر الفاطمي . وامتد العمران حتى شمل ما يعرف بمنطقة الظاهر ، التي سميت بهذا الاسم لانشاء السلطان الظاهر بيبرس جامعه الكبير بها .



وفى العصر التركى اهتم العثمانيون بإنشاء أحياء جديدة منها حى الأزبكية ، وقد خلدت الأزبكية إسم الأمير المملوكي أزبك ، الذي كان قائدا للجيش في عهد السلطان قايتباي (٨٧٣هـ – ٩٠١ هـ) . وقد قام هذا الأمير بتجميل منطقة الأزبكية وبتنظيفها من تلال الأتربة التي كانت تغطيها ، وأعاد حفر بركتها وأمدها بالمياه من الخليج الناصري ، وبدأ في

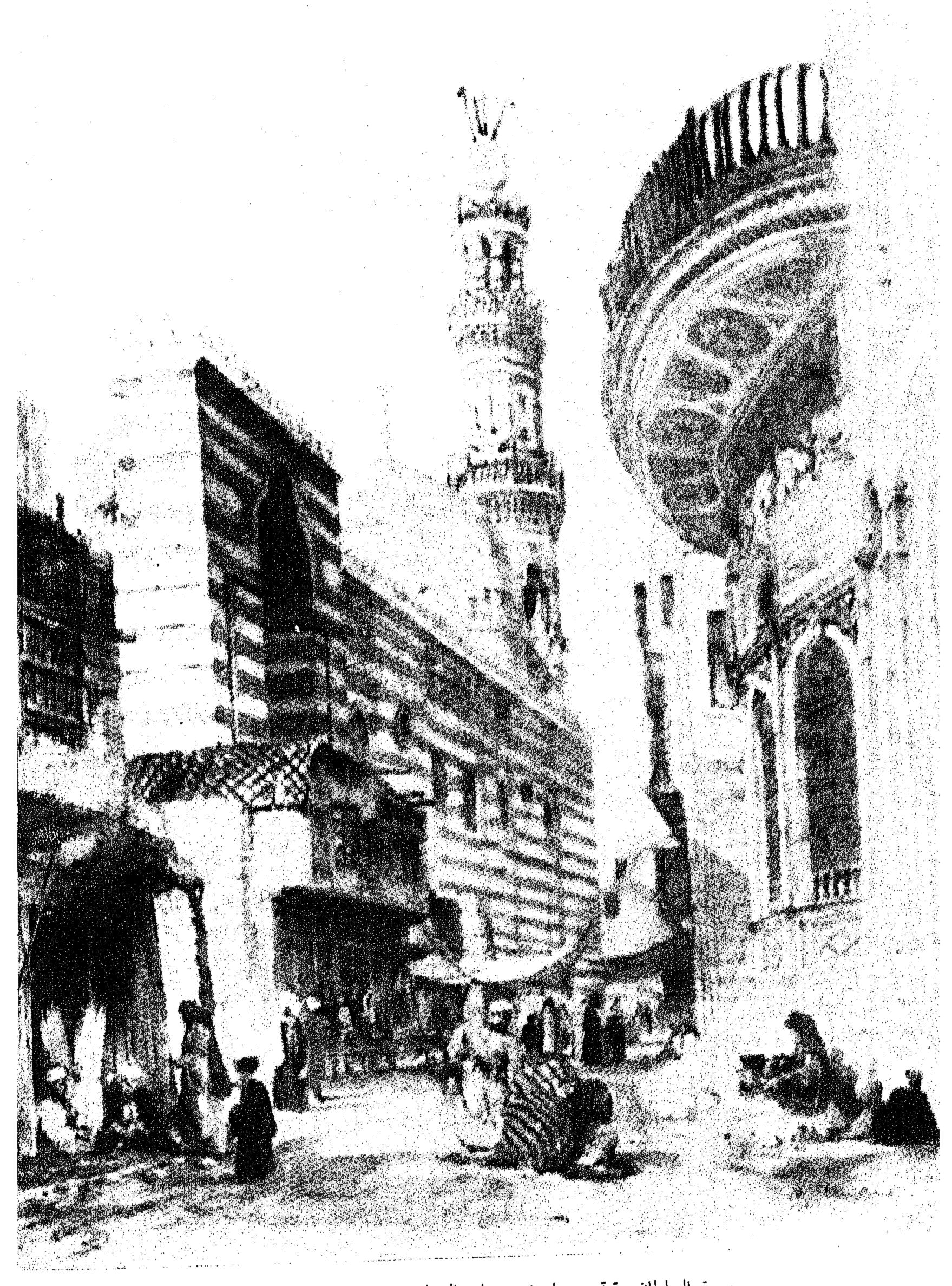

مدرسة السلطان برقوق وسبيل محمد على بالنحاسين . (نقلا عن ديقيد روبرتز ١٨٣٩) .

اقامة المنشآت ، والحدائق حولها ، ولهذا ارتبط إسم أزبك والمنطقة فصارت تعرف بالأزبكية ، ومن أهم منشآت الأمير أزبك قصره الفخم ومسجده الكبير الذي عرف بإسمه ، وقد أنشأه سنة ٨٨٨ه. وكانت تتقدمه عقود مدببة محمولة على عمد رخامية ، كا ضم مئذنة بقمتها مخروط مدبب ، وذلك بعد الأعمال التي أقيمت في المسجد في العصر التركي ، وقد ظل المسجد قائما يطل على ميدان الاوبرا حتى عام ١٨٦٩م .

وبالقاهرة عدد من الدور والقصور ، لا تزال باقية من عصرى المماليك والأتراك العثمانيين [صورة رقم ٤١] ، وقد امتاز العصر المملوكي بنهضة معمارية وفنية . كا أسهب المؤرخون في وصف ما خلفه المماليك من تراث فني في شتى الفنون الصناعية والزخرفية [صورة رقم ٤٢] .

وهكذا نرى أن لمصر تراثاً إسلامياً عريقاً في العمارة يجدر بنا أن نحافظ عليه ، ونعمل على إحيائه .



## الفصل الرابع: التطور المعمارى في مصر في القرن التاسع عشر

تطلع حكام الأسرة العلوية إلى تركيا وأوروبا كمصادر للحضارة ، والتقدم وسعوا ولو مظهريا لدفع البلاد المصرية نحوهما ، وقد كانت العمارة والانشاءات في المدن الكبرى كالقاهرة ، والأسكندرية طريقا سريعا نحو هذا الهدف ، وفي هاتين المدينتين كان التطور نحو تحقيق قشرة براقة مستوردة بموادها وصناعاتها وشكلها من تركيا وأوروبا ، هذه القشرة أخفت في الحضر والريف قلبا متأخرا محروما من أبسط وسائل الحياة .

العالم في هذه الفترة يجتاز مرحلة معمارية عكست النزعات الرومانتيكية المتفشية في الفلسفة والأدب والفن ، نزعات غلبت الأحاسيس على المنطق ، وأبعدت الفن عن واقع الحياة وتطورها . فمن ناحية كان التطور الصناعي الهائل بعد اختراعات متتالية في مجال الصناعة ، وما تبعها من تطورات في وسائل النقل من سكك حديدية ، وسيارات وطائرات ووسائل الاتصال من تليفون وتلغراف ، ووسائل تطور احتياجات الانسان المعيشية من كساء ، وغذاء وترفيه وعلاج وخلافه .

ومن ناحية أخرى نجد أن الفنان لم يعترف بكل هذه التطورات العلمية الهائلة ، ناظرا إلى الماكينة نظرة المترفع المتريث المتخوف ، مبتعدا عنها مهاجما لها كمصدر لانحطاط الفن ، وابتعد الفنان عن واقع الحياة المعاصرة وتطلع إلى الماضى البعيد بأصالته ونقائه من الزيف والحداع ورجع إلى الماضى خاصل لتطورات لاحقة ناظرا إلى الماضى نظرة رومانتيكية حكمت الأحاسيس على المنطق وواقع الحياة .

وفى العمارة نجد أن تطورات إنشائية هائلة تمت فى القرن التاسع عشر ، منها اكتشاف طرق صناعة الحديد والزهر والمطاوع والخرسانة المسلحة ، وتطور طرق تجميعها إلى درجة بعيدة ، ومع ذلك نجد من المعمارى إهمالا شديدا للمواد الجديدة ، وعدم اعتراف بها كمواد جديرة بالاستعمال النبيل ، ولم يعترف بها كمواد ذات امكانيات لتشكيلات معمارية تخدم انتفاعات جديدة .

وفي هذا المجال تقهقر المعماري وراء الانشائي والصانع ليصبح مزخرفا في مباني جديدة هامة محطات السكك الحديدية ، أو المراكز التجارية ، أو المعارض . وقد كان اشتراك المعماري فيها لتكسيتها بكسوة خاضعة كلاسيكية كانت أم غوطية . وعندما حاول معماري النصف الثاني من القرن التاسع عشر التطور والوصول إلى الجدية ، لم يلتفت إلى واقع الحياة حوله لاستنباط المناسب له ، بل اتجه نحو التصميم بالتجميع . إعتبر أن تجديده سيأتي عن طريق مزح الماضي أو القطف من كل بستان زهرة ، وفي هذا وجد أمامه حصيلة متوفرة من الطراز والتكوينات ، وحاول بكل ما أوتي من مهارة إلى تجميعها ومزجها في بوتقة واحدة ، وأضاف لها اتجاهات جديدة نحو ازد حام الزخارف وتعدد الألوان ، فخرجت من هذه التجميعات طرزا لامبراطورية لويس الثانية في فرنسا والطراز الفيكتوري Victorian وكوين آن في المانيا .

مصر وهي نقطة ملتقي طرق الشرق والغرب تأثرت بعيدا بكل الاتجاهات العالمية ، وقد سببت فتوحات وحروب القرن التاسع عشر احتكاكات على مستويات متباينة بين مصر وتركيا من ناحية ، ومصر وأوروبا من ناحية أخرى . فقد أتت حملة نابليون التي قضت على حكم المماليك بالعلماء والفنانين الفرنسيين الى مصر ، ثم فتح القائد الألباني في قوله (محمد على) الذي توطدت له امور الحكم في مصر في ٩ يوليو سنة ١٨٠٥ ـــ المجال لصبغ البلاد بصبغة عثمانية غربية بإنشائه الجيش ، والبحرية المدربة على الطرق الغربية ، إلى إنشائه المدارس الابتدائية والثانوية العالية ، المزودة بأساتذة من الغرب ، وارسال البعثات إلى معاهد أوروبا للاقتباس والنقل (٣١٩ طالبا) . وقد سلك أولاده واحفاده من بعده نفس الطريق محاولين اللحاق بالحضارتين العثمانية والأوروبية، فمنحوا البلاد للإمتيازات وللإستغلال الأجنبي واتسعت الجاليات الأجنبية في مصر ، حتى أصبح في كل مدينة أحياء خاصة بالافرنج ، وأخرى بالسكان المحليين، وصلت النسبة بينهم في الاسكندرية في أيام اسماعيل ١ : ٤ ، واستوردوا من الغرب المهندسين والفنيين لإنشاء السدود، والجسور والقناطر والترسانة وأحواض السفن، كما أنشئت على أيديهم السرايات والقصور في مختلف بقاع البلاد على نمط قصور البوسفور وباريس . وقد عمل من المهندسين الأجانب مع محمد على (ليينان بك) ، ومن بعده (موجيل بك) ، وقد فكر محمد على في استخدام أحجار الهرم في بناء القناطر الخيرية ، ولم يرجع حتى أقنعه المهندسون بأن تكاليف هدم حجارة الأهرام ونقلها أكثر من تكاليف تقطيع حجارة جديدة من المحاجر

كا استعان محمد على بمهندسين أجانب آخرين منهم «سيريزى بك» المهندس الفرنسي الذى استقدمه سنة ١٨٢٩ لإنشاء الترسانة البحرية بالاسكندرية ، والاشراف عليها ، وانشاء الحوض الحديدى ، واصلاح الميناء الجديدة . كا استعان به فى بناء قصر رأس التين (١٨٣٤ – ١٨٤٥) مع مهندسين آخرين هما رومبو وليفروييح ، وبجوار المهندسين استعان محمد على بعمال أجانب ووطنيين . وقد تولت يد التغيير هذا القصر وأعيد بناؤه فى عهد الملك فؤاد . وقد مزج فيه ، كا هو متبع فى أوروبا ، الطرازالكلاسيكى بمراحله اليونانية ، وعصر النهضة والباروك بالطرز المصرية الفرعونية والاسلامية . كا امتزجت الطرز فى دواخله وقاعاته وأجنحته المختلفة ، فنجد منها العربى والغوطى والكلاسيكى والباروك والروكوكو .

أما في القاهرة فقد كان مقر حكم محمد على في القلعة ، وحريمه في الأزبكية ، ومصيفه في منزل صيفي متواضع بناه سنة ١٨١٩م في وسط حدائق شبرا ، وقد طور هذا المبنى فيما بعد عام ١٨٢٨م ، ليصبح قصرا واسعا من تصميم «سينور دروفيتي» القنصل العام الفرنسي ، ومن العجيب أن يوافق محمد على الذي عرف ببساطته على بناء مثل هذا المبنى ذو التصميم الرومانتيكي الغريب الباهظ التكاليف . وهو في تصميمه بعيد كل البعد عن أصول النشكيل المعماري السليم ببركته الوسطى وما يحيط بها من بواكي مفتوحة وبأعمدته وكرانيشه ، والذي امتزجت فيه بطريقة غريبة تفاصيل كلاسيكية بأخرى غريبة . وفي الغالب بناه محمد على لاثارة دهشة وإعجاب الأتراك لا على ذوقه الخاص . ومن أشهر الجوامع التي بناها محمد على جامعه الشهير بالقلعة الذي بناه له معماري يوناني عام ١٨٣٠م ، واستوحاه من جامع السلطان أحمد الشهير بالقسطنطينية للمهندس «سنان» ، ومع ذلك فقد حاول الصناع المحليون الوصول إلى طابع محلي في الزخارف ، والحليات التي تقابلت فيها عدة طرز أجنبية ومحلية .

كا كلف محمد على «برهان بك» رئيس إدارة الأشغال العامة ، وأحد تلاميذ البعثة المصرية الأولى إلى باريس لوضع مشروع لتحويل الأزبكية ببركتها إلى بستان عام . وقد حول برهان بك الأزبكية إلى المنتزة المرغوب فيه سنة ١٨٣٧م ، باحاطته بسد يحول المنطقة من الفيضان إلى بحيرة للمراكب ، وباقى أيام السنة إلى حقل أخضر ذو أشجار . وأحاط السد بترعة عرضها حوالى ستة أمتار ، وتتصل بالبحيرة بفتحات وتوصل اليها الماء اللازم لرى الأرض أيام التحاريق . وأحاط الترعة بطريق عرضه عشرة أمتار وتشرف عليها قصور علية القوم . بعد

ذلك أساء سكان القصور استعمالها فردمت الترعة حول الحديقة ، وأصبحت الحديقة نفسها مباءة للسرقات والتهتك .

وقد كلف ابراهيم باشا مهندسه الفرنسي «بونفور» بازالة أكوام الأتربة ، والقاذورات التي تكومت على ممر العصور على حدود القاهرة الشمالية ، والشرقية والجنوبية حتى بلغت في بعض مناطقها إلى ٣٠م إرتفاعا . وقد أتم مسيو «بونفور» ازالة الأكوام الهائلة ، واستعملها في ردم البرك المجاورة وأهمها بركة الرطلي وبركة طبالة المستنصر الفاطمي . وبذلك جفت البرك ولمستنقعات التي كثيرا ما كانت مقرا للأمراض والأوبئة ، كما اهتم ابراهيم باشا بقصوره ، وكان من أفخمها قصر الحريم على شاطىء النيل الشرق المواجه لطرف جزيرة الروضة الشمالي .

وكانت هذه الجزيرة تعتبر من ممتلكات ابراهيم الخاصة ، وعليها بنى قصرا آخرا مواجها لشاطىء الجيزة .

وقد ساعد تبادل الزيارات بين حكام مصر ، وعلية قومها وأوروبا ، ومنها زيارة اسماعيل باشا لتركيا في بداية حكمه ، والزيارة اللاحقة للسلطان عبد العزيز لمصر ، وزيارة الامبراطورة «أوجيني» للبلاد المصرية في سنة ١٨٦٩م ، وزيارات اسماعيل المتكررة لأوروبا على الإسراع في دفع البلاد المصرية بفنونها ، وعمارتها نحو أعتاب تركيا وأوروبا ، وعلى حساب تطور فنونها الاصلية .

وقد وضع اسماعيل باشا نصب عينيه بعد اعتلائه العرش أن يتخذ من الاصلاح المعمارى غلافا براقا لحكمه ، وعقد العزم بعد زيارته لمعرض باريس سنة ١٨٦٧م واستعدادا منه لفتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩م أن يجعل من القاهرة باريس الشرق ، كا عزم الامبراطور نابليون الثالث من قبل أن يجعل باريس عواصم العالم اجمع .

وقد استعان الخديو اسماعيل في حملته بالمهندسين المعماريين واخصائيين الحدائق الفرنسيين ، والأيطاليين محملا البلاد فوق طاقتها ماليا ، كل ذلك لكى يظهر العاصمة والاسكندرية بالمظهر اللائق أمام ضيوفه . واختط الشوارع في أراضي خالية على طريق الزوار وأحاطها بصفوف المبانى على الجانبين ، ومن خلفها كانت الاراضي خالية من أي حياة . وقد عقد اسماعيل العزم منذ البداية على أن يحتفظ بالقاهرة القديمة على طابعها الفاطمي ، ثم يمدها إلى النيل غربا بأحياء على الطراز الأوروبي بشوارعها الفسيحة ، والميادين والفسقيات والقصور الفخمة .

وفى القاهرة القديمة اختط شوارع الفجالة ومحمد على وكلوت بك ، وعبد العزيز ونوبار ، ولوصل القاهرة بجزيرة بولاق أنشأ اسماعيل باشا كوبرى قصر النيل عن طريق شركة فرنسية سنة (١٨٧٢م) كما أنشأ الكوبرى الموصل بين الجزيرة والجيزة (كوبرى الجلاء) . وقد طور عن طريق بستانى فرنسى حديقة الازبكية الذى قلبها رأسا على عقب ، وأنشأ المغارات الصناعية التى تنحدر منها المياه الى بحيرة وسطى . كما نزع اسماعيل ملكية أراضى حولها ووهبها لمن يتعهد ببنائها وتعميرها .

وفى مجال العمارة بنى اسماعيل باشا عن طريق مهندسيه ، وحبرائه عدة قصور ومسارح متبعا فى تخطيطها أمثلة فرنسية رآها فى باريس الغرب . وكما هى عادة مهندس نابليون الثالث «هاوسمان» وضع اسماعيل باشا المبانى الهامة فى ميادين وعلى محاور شوارع رئيسية .

وفى وسط القاهرة شرع المهندس «دى كوريل رل روسو» فى بناء قصر عابدين ليكون سكنا رسميا ، ولينقل اسماعيل باشا اليه مقر الحكم من القلعة إلى وسط القاهرة على أطلال منزل «عابدين بك» أحد الأمراء الأتراك [صورة رقم ٤٧] . وقد أتم المهندسون وعدد ضخم من البنائين المصريين والايطاليين والفرنسيين والأتراك البناء فى عشر سنوات . وقد كلف القصر وأثاثه حوالى ثلاثة ملايين جنيه . وقد مزج فيه المهندس بين الكلاسيكية فى الواجهات وبين طراز الباروك والركوكو والاسلامى والبيزنطى فى الدواخل . وقد ترك المخطط أمام القصر ميدانا واسعا حيث تلتقى الطرق المتجهة إلى الازبكية ، محاولا تقليد ميدان الكونكورد أمام قصر التوبلرى ويصب الشارع من ناحية الازبكية فى ميدان متسع جنوب الازبكية ، وأقام على محوره الرئيسي مسرح الاوبرا وخلفه المسرح الجديد .

وقد استعان الخديو اسماعيل بالمهندسين الايطاليين «افوسكاني وأورسيني» لبناء دار الاوبرا عام ١٨٦٩م على نمط أوبرا «لاسكالا» بميلانو . وقد استغرق بناؤها ستة أشهر وبنيت من الخشب المستورد من لبنان ، بدون إستعمال أي أسمنت أو طوب . وكانت تسع ٥٠٠ شخص ، وبها استراحة للخديو ولمدير الدار . كا كان بها كل مستلزمات تجهيز المناظر من مصنع لحياكة الملابس ، واستديو لرسم المناظر والديكورات [صورة رقم ٤٩] .

كا صمم المهندسان بأمر الخديو سراى الجزيرة ، وهى التى سميت فيما بعد بسراى «لطف الله» وحولت إلى فندق «عمر الخيام» . والسراى كانت مهيأة لاستقبال زوار حفلة افتتاح قناة السويس . وهى مكونة من دورين خلاف الارضى ، وقد استخدمت فيها الأعمدة

الحديدية المشغولة والاسقف الخشبية . وكالعادة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر امتزجت في السراى الطرز الاسلامية بالطرز الكلاسيكية بفتراتها المختلفة .

وفى المجال الحضارى نجد سعيا من اسماعيل باشا فى ابراز آثار مصر فى وضع يسهل للزوار ، والسواح التعرف عليها . فعهد الى مارييت باشا بابراز المتحف المصرى ، وهو كان من فطاحل المشتغلين بعلم الآثار المصرية ، وقد تمكن فى سنة ١٨٥١م من كشف السيرابيوم . وشرع مارييت بعد تكليف الخديو اسماعيل له فى تكوين المتحف المصرى فى بولاق ، كا استصدر من الحكومة المصرية أمرا ساميا يحظر تحظيرا باتا التصرف بالبيع ، أو النقل لأى أثر مصرى إلا بمعرفة رجال الآثار المصرية .

أما الاسكندرية العاصمة الثانية لمصر ، فقد أهملت بعد نهضتها في أيام البطالمة والرومان والبيزنطيين ، فانخفض عدد سكانها من ٦٠٠ ألف الى أن وصل الى ستة آلاف عندما احتلها الفرنسيون في أواخر القرن الثامن عشر .

وقد عن لمحمد على أن يجعل من الاسكندرية عاصمة له ، وأقبل يعمرها ويجددها وكالعادة أنشأ حولها الحدائق والبساتين ، وأوصل لها المياه من ترعة المحمودية ، وأقام على ضفاف الترعة القصور والمنازل الحلوية . كما بنى الترسانة وأنشأ الحوض الحديدى وأوصله بالميناء الجديدة .

وأنشأ ابراهيم باشا ميدان المنشية ، كما أنشأ حوله المنازل الفخمة لسكن قناصل الدول . وظهر بالاسكندرية أقطاب التجارة وأقبلوا على بناء قصور ومساكن لهم ، ومنهم زيزينيا وايسكاس وجباره وغيرهم . ومازالت الأسكندرية تنمو لتصبح ميناء مصر الاساسي وأصبحت في عهد سعيد مدينة بها مائة ألف نسمة .

لم يكن هذا التقدم إلا ظاهريا ، فلم تكن الاسكندرية إلا مدينة قليلة الشوارع الواسعة كبيرة الأزقة المكسوة بالأتربة والأقذار إلا من حاراتها وأزقتها . واستمرت الأمراض ومن أهمها الطاعون تفتك بأهل الأسكندرية ، وقد طور اسماعيل المدينة ، رغم عدم ميله اليها فوسع شوارعها وبلطها ببلاط استورده من تريسيت ، وغرس على جانبيها الأشجار . كما أنشأ أحياء جديدة وأنشأ المنتزهات ، واخطط شوارع جديدة كشارع المحمودية وسكة الرمل ، كما أضاء الشوارع بالغاز على نسق اضاءة المدن الأوروبية . وأنشأ بلدية الأسكندرية التى نظمت أحوال المدينة صحيا وانشائيا وتجاريا . وكالعادة في هذا العصر انتشرت القصور الفخمة وسط المدينة صحيا وانشائيا وتجاريا . وكالعادة في هذا العصر انتشرت القصور الفخمة وسط

الحدائق، والمتنزهات ممتدة على شاطىء البحر من طابية الرومان إلى سيدى جابر. ولم ينس نفسه فبنى له ولأبنائه قصورا على طول الشاطىء. ونتيجة لهذا الاهتمام زاد عدد السكان إلى ٢٤٠ ألف منهم الخمس من غير المصريين.

ومن بعد الحديو اسماعيل سلكت الأسرة العلوية طريقا لها فى بناء القصور الجديدة ، وتجديد القديم منها على النمط الأوروبي فى مرحلته الكلاسيكية ، حيث تجمعت من كل طراز تفصيلة لسقف ، أو مدخل أو قاعة أو فناء داخلي أو شاليه فى حديقة .

فنجد أن الخديو عباس حلمى الثانى شرع فى سنة ١٩٩٦م فى بناء قصر المنتزه بمنطقة ساحلية رائعة الجمال على طرف الاسكندرية الشرق [صورة رقم ٤٨]، وكالعادة يتكون القصر من مبنيين الحرملك والسلاملك على جبل مرتفع حوله مدينة مستقلة بذاتها، أحيط بالقصر الشواطىء الطبيعية المتباينة من صخرية إلى رملية. وبالمنطقة جزيرة يربطها بالشاطىء جسر غوطى ايطالى، وعلى الجزيرة كشك كلاسيكى رومانى للشاى، وبالحديقة منحل، ومعمل ألبان وحظائر للكلاب الخصوصية ومزرعة للدواجن. وكما هو متبع فى تلك الفترة من التطور المعمارى مزج المهندس فى مبنى واحد (الحرملك مثلا) بين الكلاسيكية، والقوطية بمراحلها المختلفة وطراز النهضة الايطالى والطراز الاسلامى. أما السلاملك فنجد فيه اتجاهات القرن السابع عشر الفرنسية، وأحياؤها فى طراز الامبراطورية الثانية بأسقفها المنسارد وأكتافها البارزة، وشرفاتها ذات العقود المنخفضة.

وغير هذا القصر نجد قصور أخرى مثل الطاهرة وعدة استراحات منها الاستراحة الملكية في كفر الشيخ على الطراز القوطى الايطالي وقصر الجوهرة الذي مزج فيه طراز النهضة ، والباروك . كما نرى استراحة الأهرام على الطراز الفرعوني المتطور واستراحة فاروق بحلوان ، ورأس الحكمة على الطراز المعاصر ، واستراحة حديقة الحيوان على طراز حديث يمزج فيه الطراز «المورى بالتيود» وبالأسقف المائلة والأعمدة الخشبية البارزة عن الحوائط .

## الفصل الخامس: التطور المعمارى في مصر في القرن العشرين

إعتمد التطور المعماري في مصر في أوائل القرن العشرين على معماريين أجانب من الدارسين، أو ذوى الخبرات وفدوا إلى مصر بتجاربهم الإكلينيكية في أوروبا، باستدعاء من حكامها أو أغنيائها أو هيئاتها الحكومية المختلفة ، أو بمحض إرادتهم سعيا وراء أعمال معمارية في بلد خال تماما من أي خبرات محلية . وبين هؤلاء برز إسم المهندس الفرنسي «براندون» الذي صمم لمارييت باشا دار الآثار المصرية على طراز كلاسيكي بتماثيل، وزخارف فرعونية . كا برز إسم المهندس الجزائري «ليون عزبه» الذي بني مع «جاك هاردي وماكس اردعي» مبنى المحكمة المختلطة والمهندس الايطالي «جاستو روس» الذي صمم فندق مينا هاوس. كما برز بين هؤلاء المهندس البلجيكي «الكسندر مارسيا» الذي صمم للبارون امبان ضاحية مصر الجديدة [صورة رقم ٥٠]. وبني عدة مباني عامة فيها. كذلك المهندس الايطالي «لاشاك» الذي قام بعمل المركز الرئيسي لبنك مصر ومبنى وزارة الخارجية عيميدان التحرير ، كما إشتهر مساعدا المهندس «ماتزا» بمشروعات سكنية كلاسيكية لعمارات بميدان طلعت حرب [صورة رقم ٥٦] ، منها عمارة صيدناوي وعمارات بشارع عبد الخالق ثروت منها عمارة شركة السيكورازيوني . كما قام بتصميم عمارات سيف الدين بجاردن سيتي ، ومن هؤلاء الأجانب من إلتحق بالهيئات الحكومية كمشرفين على أقسامها الهندسية . ففي مصلحة المبانى نجد المهندس الانجليزى «أربك جورج نيونم» الذي قام بعمل جميع تصميمات مبطفى جامعة فؤاد الاول سنة ١٩٢٤ (جامعة القاهرة) ، والمهندس الانجليزي «موريس ليون» الذي صمم مصلحة التلغراف والتليفونات ، والمهندس «هيلزويت» الذي قام بعمل رسومات مجلس الآتة سنة ١٩٢٤م، والمهندس «ماريو روسي» الذي صمم عدة جوامع في القسم الهندسي بوزارة الأوقاف وغيرهم. ومنهم من زاول الهندسة المعمارية في مكاتب استشارية خاصة من أمثال المهندس «فردينايد دبانه» والمهندس «هنري برنو» بالأسكندرية .

وفى هذه الهيئات المعمارية الحكومية عمل مهندسون مصريون من خريجى الجامعات الأوروبية ، ومن أشهرهم المهندس مصطفى فهمى الذى درس فى كلية الأشغال العامة فى باريس ، وعمل ككبير مهندسى القصور الملكية علاوة على عمله كمدير للمبانى ، ومديرا

للتنظيم . ومصطفى فهمى الذى كان من بيت معمارى ، فوالده محمود فهمى المعمارى من أوائل المعماريين المصريين ، وقد ارتبط مصطفى فهمى فى أعماله بتطوير الطراز الاسلامى الملتزم بالسيمترية الميكانيكية ، ومن أشهر أعماله مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية ، ومبنى دار الحكمة وغيرهما عام ١٩١٨م [صورة رقم ٥١] .

وبافتتاح قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام ١٩١٨م إبتدأ عهد جديد في العمارة المصرية . فمن دفعتين تخرج المهندسان محمد رأفت ، وعلى لبيب جبر ، وتوالت الدفعات ليتخرج منها مهندسون قادوا حركة الإنشاء المعماري سواء عن طريق التدريس ، أو عن طريق العمل في الهيئات الحكومية أو العمل الحر في مكاتب خاصة . وقد سافر في العشرينات من الدفعات الأولى مهندسون عن طريق بعثات جامعية أو حكومية ، وتوجهوا إلى المدارس المعمارية في فرنسا وانجلترا . درست هذه الدفعات العمارة على أيدي أكاديمية معمارية ما زالت ترتبط بمباديء القرن التاسع عشر بالكلاسيكية الأكاديمية ، تقودها مدرسة الفنون الجميلة العليا بباريس ، وغيرها من مدارس فرنسا وانجلترا وأمريكا . وهذه الكلاسيكية الأكاديمية تتطلع بحذر إلى مباديء معمارية جديدة أحذت تحل محل المباديء الرومانتيكية القديمة .

رجع هذا الجيل ليقود الدراسة المعمارية الأكاديمية في جامعات القاهرة والأسكندرية ، منهم الأساتذة على لبيب جبر ، ومحمد شريف نعمان ، وحسين شافعى ، ومصطفى شافعى . ومنهم من رجع ليقود حركة البناء الحكومى كالمهندسين أحمد شرمى ، وأحمد شاكر ، وعبد المنعم هيكل ، ومحمود رياض ، وأحمد صدق ، وأبو بكر خيرت وغيرهم . كما كان لكفاحهم في مكاتب خاصة أمام منافسة المكاتب الأجنبية أثر في تأكيد إمكانيات المهندسين المحلين . ومن هؤلاء الخريجين من جامعة القاهرة من لم يتح لهم فرص الدراسة بالخارج ، فمكثوا في أعمالهم بالقاهرة وكثيرين منهم برعوا كمصممين ومنفذين لمئات من المباني الحكومية . هذا وقد مرت الحرب العالمية الثانية على مصر وعلى العالم والبلاد في فترة ركود معماري تام ، لتبدأ بعد الحرب فترة من البناء والتشييد ، فتندفع الحكومة في إرسال البعثات القصيرة أو الطويلة المدي

وقد سافر أول فوج من المهندسين في أعقاب الحرب مباشرة إلى أمريكا ، وتبعتهم أفواج متتالية إلى أوروبا . درس هؤلاء وعملوا في جامعات ومكاتب ووسط جو معماري مختلف تماما عنه في العشرينات والثلاثينات ، حيث استتب للعمارة المعاصرة الوضع وأصبحت راسخة الأمر

واحتفت ، أو كادت تختفى مظاهر الرومانتيكية والأكاديمية الكلاسيكية من أغلب جامعات أمريكا وأوروبا . كما اختفت أو كادت مظاهر التقليد ، والمحاكاة في المبانى العامة والحاصة في أغلب بلدان العالم . وظهرت أهمية وامكانيات الانتفاع ، والإنشاء المعاصر ، كما تأكدت جدارتها في خلق تشكيلات معمارية جديدة [صورة رقم ٥٣] .

ومع هذا وكما هو الوضع عالميا بالنسبة للعمارة المعاصرة ، فان المهندسين المصريين المعاصرين لا يسيرون فى خط واحد مرسوم ، ولكن نجدهم يسلكون إتجاهات متباينة على أساس الأهمية النسبية التى يعطوها لعناصر العمارة المختلفة ، فمنهم من يهتم بالمسقط المعمارى على أساس انتفاعى عضوى يعتمد على الظروف ، والامكانيات المحلية فى خلق الفراغ المعمارى ، وتشكيلات هذه المجموعة حرة تمتد فى الفراغ الطبيعية بطريقة تستغل إمكانيتها فى الملمس واللون . وبين هذه المجموعة المهندسان حسن المجموعة نجد المهندسين واصف بإستعمالهما للطين وتشكيلاته . وعلى طرف آخر من هذه المجموعة نجد المهندسين صلاح زيتون ، ومصطفى شوق ، ومحمود عامر بإستعمالهم عضويا المجموعة نجد المهندسين صلاح زيتون ، ومصطفى شوق ، ومحمود عامر بإستعمالهم عضويا تشكيلات . ومجموعة معمارية أخرى تعتمد على الامكانيات التكنولوجية الدولية ، مع تأكيد أهمية الانشاء السليم والمسقط المرن المفتوح . ونحو هذا الهدف ، يسير الاستاذ يوسف شفيق بتجارب معمارية فى مجال العمارة الصناعية والتعليمية . بين هذين الاتجاهين الواضحين توجد عدة خطوط تتفاوت فى بعدها أو قربها من المحلية الطبيعية ، والدولية التكنولوجية وفي سعبها للتوازن بين العناصر المعمارية المختلفة .

جميع هذه الإتجاهات تجاهد لخلق عمارة جديرة بمصر ، مهد أول عمارة متكاملة ظهرت في التاريخ ... عمارة ذات امكانيات قليلة ... وإحتياجات متزايدة لمجموعات كبيرة طالبت بحقها في الحياة الإنسانية الكريمة . وأصبح على المعمارى أن يجد الحل الاقتصادى السليم الذى يوفى بهذه الإحتياجات ، ويحافظ في نفس الوقت على جمال وتناسق وطابع مدننا ، وقرانا وصحارينا ، ولا يحرم الانسان ، سواء أكان مقيما ، أو زائرا من المتعة الفنية المعمارية في حياته ، أو تجواله في ربوع البلاد .

## المراجع

ابـــن الحــــاج (ابو عبد الله محمد بن محمد العبدرى) – المدخل – أربعة أجزاء – القاهرة محمد ١٩٢٩هـ / ١٩٢٩م .

ابن عبد الحكم (ابو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله) - فتوح مصر واخبارها - تحقيق وتقديم محمد صبيح - القاهرة ١٩٧٤م.

ابـــن إيـــاس (محمد بن احمد) – بدائع الزهور في وقائع الدهور – تحقيق محمد مصطفى – خمسة الدهور – تحقيق محمد مصطفى – خمسة أجزاء – القاهرة ١٩٨٤م.

أحمد عيســـى سليـــمان – تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل – القاهرة ١٩٧٩م .

أحمد شلبى بن عبد الغنى الحنفى - أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات - الملقب بالتاريخ العينى - تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم - القاهرة ١٩٧٨م .

أحمـــد عيســـى - تاريخ البيمارستانات فى الاسلام - (الطبعة الأمــد عيســــ الثانية) - بيروت ١٩٨١م .

أحميد فخيرى - مصر الفرعونية - القاهرة ١٩٨٣م.

أحمــــد فكــــرى – مساجد القاهرة ومدارسها – ثلاثة أجزاء – القاهرة ١٩٦٩م.

إدوارد وليم لين المحدثون شمائلهم وعاداتهم - ترجمة عدل طاهر - القاهرة ١٩٧٥م.

- أرنولـــــد وآخــــرون تراث الاسلام ترجمة زكى محمد حسن وآخرين – جزءان – القاهرة ١٩٣٦م.
- توفيــق أحمــد عبد الجــواد تاريخ العمارة والفنون الاسلامية ثلاثة أجزاء القاهرة ١٩٧٠م .
  - ئـــروت عكاشــة القيم الجمالية في العمارة الاسلامية القاهرة 1940 .
  - الجبرتسى (عبد الرحمن) عجائب الآثار في التراجم والأخبار أربعة أجزاء القاهرة ١٢٩٧هـ.
  - حسس ابراهيسم حسس المجمل في التاريخ المصرى القاهرة ١٩٤٢م.
  - حســــن الباشــــا الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ثلاثة أجزاء القاهرة ١٩٦٦م.
  - الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار القاهرة ١٩٧٨م .
    - مدخل الى الآثار الاسلامية القاهرة (بدون تاريخ) .
      - دراسات في الحضارة الاسلامية جزءان القاهرة ١٩٧٥ .
      - حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية جزءان القاهرة . ١٩٤٦م .
    - التأثيرات العثانية على العمارة الاسلامية في مصر مجلة «المجلة» العدد ٣٣ سبتمبر مصر مجلة «المجلة» العدد ٣٣ سبتمبر مصر مجلة «المجلة» العدد ٣٣ سبتمبر
  - المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية معلم «المجلة» العدد ٢٧ مارس ٥٥٩م.

ديمانـــــد (م.س) - الفنون الاسلامية - ترجمة أحمد عيسى - مراجعة ويمانـــد (م.س) وتقديم أحمد فكرى - الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٨٢م.

رؤوف حبيب الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة القاهرة القاهرة ١٩٦٦م.

ريـــع خليفـــة – البلاطات الخزفية على العمائر العثمانية بالقاهرة – البلاطات الخزفية على العمائر العثمانية بالقاهرة – جامعة القاهرة – كلية الآثار ١٩٧٧م (رسالة ماجستير – لم تنشر) .

ريمون (أندريمه) - فصول من التاريخ الاجتماعي بالقاهرة العثمانية - ترجمة زهير الشايب - القاهرة ١٩٧٤ م .

زكسى محسمد حسسن - فنون الاسلام - القاهرة ١٩٤٨م.

– كنوز الفاطميين – القاهرة ١٩٣٧م.

- الفن الاسلامي في مصر - القاهرة ١٩٣٥م.

- في الفنون الاسلامية - القاهرة ١٩٣٨م.

سعاد ماهر محسمد - الحزف التركي - القاهرة ١٩٧٧م.

- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون - خمسة أجزاء - القاهرة ١٩٨٣م.

عبد الرحمين زكيى - الأزهر وما حوله من الآثار - القاهرة ١٩٧٠م.

- قلعة صلاح الدين الايوبى ، وما حوله من الآثار - القاهرة ١٩٧١م .

- - القاهرة ، تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ القاهرة ١٩٦٦م .
  - الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة مجلة كلية الآثار العدد الثاني لسنة ١٩٧٧م.
- عبد اللطيف ابراهيم دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغورى جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب ١٩٥٦م . (رسالة دكتوراه لم تنشر) .
- نصان جدیدان من وثیقة صرغتمش مجلة کلیة الآداب جامعة القاهرة المجلد ۲۸ ۱۹۶۳ . ۱۹۹۳ م.
  - الوثائق في خدمة الآثار «دراسات في الآثار الاسلامية» - القاهرة ١٩٧٩ .
  - علماء الحملة الفرنسية وصف مصر ترجمة زهير الشايب تسعة أجزاء القاهرة ١٩٨٥م.
  - على باشا مبارك الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة عشرون جزءا القاهرة ١٣٠٦ه.
    - على بهجست ، والبير جابرييل حفريات الفسطاط القاهرة ١٩٤٨ م . ١٩٢٨هـ / ١٩٢٨م .
- على شافعيى أعمال المنافع العامة الكبرى فى عهد محمد على الكبرى الكبرى الكبرى فى الكبرى الكبر

فريــــد شافعـــــى – العمارة العربية في عصر الولاه – القاهرة الريـــد شافعــــــى . ١٩٧٠م.

- مئذنة مسجد ابن طولون - رأى في تكوينها المعماري - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - العدد ١٤ - مايو ١٩٥٢م.

كازانوف (بــول)

- تاریخ ووصف قلعة القاهرة – ترجمة أحمد دراج – مراجعة جمال محرز – القاهرة ۱۹۷۶م .

كريــزويـــــل (ك.أ)

- تأسيس مدينة القاهرة – ترجمة السيد محمد رجب – مجلة «المقتطف» – العدد ٨٥ نوفمبر ١٩٣٤م.

- تأسيل مدينة القاهرة ترجمة السيد محمد رجب مجلة «المقتطف» العدد ٥٥ ديسمبر ١٩٣٤م.
- وصف قلعة الجبل ترجمة عبد الرحمن زكى -مراجعة جمال - القاهرة ١٩٧٤م .

كمال الدين سامح – آثار الأمير عبد الرحمن كتخدا المعمارية بالقاهرة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة بالقاهرة . (رسالة دكتوراه لم تنشر) .

- تطور القبة فى العمارة الاسلامية «مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» العدد ١٢ مايو ١٩٥٠ .
- العمارة الاسلامية في مصر القاهرة ١٩٧٠م.
- العمارة في صدر الاسلام القاهرة ١٩٧١م.
  - القصور والدور في مصر في عصر المماليك «مجلة المهندسين» يناير ١٩٥٢م .

- القصور والدور في مصر من الفتح الاسلامي حتى بداية عصر المماليك «مجلة المهندسين» اغسطس ١٩٥١م.
- محمد أنور شكرى العمارة فى مصر القديمة القاهرة ١٩٧٠م. محمد عباس عبد الوهاب الفسطاط «مجلة المجلة» العدد ١٥ مارس محمد عباس عبد الوهاب الفسطاط ، ١٩٥٨م.
  - محمد عبد الستار عثمان نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة (مجلدان) جامعة اسيوط كلية الآداب سوهاج ١٩٧٩م. «رسالة دكتوراه مخطوط».
  - الآثار المعمارية للسطان الأشرف برسباى بمدينة القاهرة (مجلدان) جامعة القاهرة كلية الآثار 19۷۷ م . «رسالة ماجستير مخطوط» .
    - الأب متى المسكيسن الرهبنة القبطية القاهرة ١٩٧٢م.
    - محمد عبد العزيز مرزوق الفنون الزخرفية في العصر العثماني القاهرة . ١٩٧٤٠
      - قصة الفن الاسلامي القاهرة ١٩٨٠م.
      - محمـــود أحمـــد دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة القاهرة ١٩٣٨م.
        - مساجد مصر «وزارة الأوقاف» (جزءان) القاهرة ( عَنْ مَا مُ مَا مُ
    - سنيـــــر شكـــــرى أديرة وادى النطرون الاسكندرية ١٩٦٢م.

## المراجع الأجنبية.

Agnuss, The Religious Quests of Graeco-Roman World, London, 1929.

Ahlenstiel, (Engel), Arabische Kunst, Breslau, 1923.

Atiya (Aziz), A History of Christianity, London, 1968.

Badawy, I, A History of Egyptian Architecture, Vol.1: From the Earliest Times to the End of the Old Kingdom, Giza, 1954.

Bourgoin, Préeis de L'Art Arabe, Mémoires de la Mission Arch. Fr., Le Caire, Tome 7, Paris, 1890.

Briggs, M.S., Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924.

Butcher, The Story of the Church of Egypt, London, 1897.

- \_\_\_\_, The Ancient Coptic Churches of Egypt, Oxford, 1884.
- \_\_\_\_, The Arab Conquest of Egypt, Oxford, 1902.

Clarke, Somers et R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, Oxford, 1930.

Cobert, The Life and Works of Ahmed Ibn Tulun, (J.R.A.S. 1891).

Creswell, K.A.C., Early Muslim Architecture (2 Vols), Oxford, 1932 - 40.

Devonshire, R.L., Some Cairo Mosques and their Founders, London, 1921.

Edwards, I.E.S.. Pyramids of Egypt, London, 1961.

Fletcher (Banister), A History of Architecture, London, 1961.

\_\_\_, A History of Architecture, London, 1954.

Gayte, L'Art Arabe, Paris, 1893.

Glückund Diez, Die Kunst des Islam, Berlin, 1925.

Hanotaux (Gabriel), Histoire de la Nation Egyptienne, Paris, 1934.

Hautecoeur et Wiet, Les Mosquées du Caire, Paris, 1932.

Lane-Poole (S.), History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925.

The Art of the Saracens in Egypt, London, 1886.

Lauar, J.P., Le Problime des Pyramides, Paris, 1948.

Marcel, Egypte, Depuis La Conquête des Arabes Jusqu'à La Domination Française, Paris, 1868.

Marcais (Georeges), L'Art de l'Islam, Paris, 1946.
, Manuel d'Art Musulman, 2 Vols, Paris, 1926.

Panty, E., L'Architecture au Caire Depuis la Conquête Ottomane, IFAO, Le Caire, 1936.

Rosse, (E.Denison), The Art of Egypt through the Ages, London, 1931. Weigall (Arthur), Travels in the Upper Egyptian Deserts, London, 1909. Zaky M. Hassan, Les Tulunides, Paris, 1933.



[صورة ١] هرم الملك زوسر بسقارة – الأسرة الثالثة – الدولة القديمة .

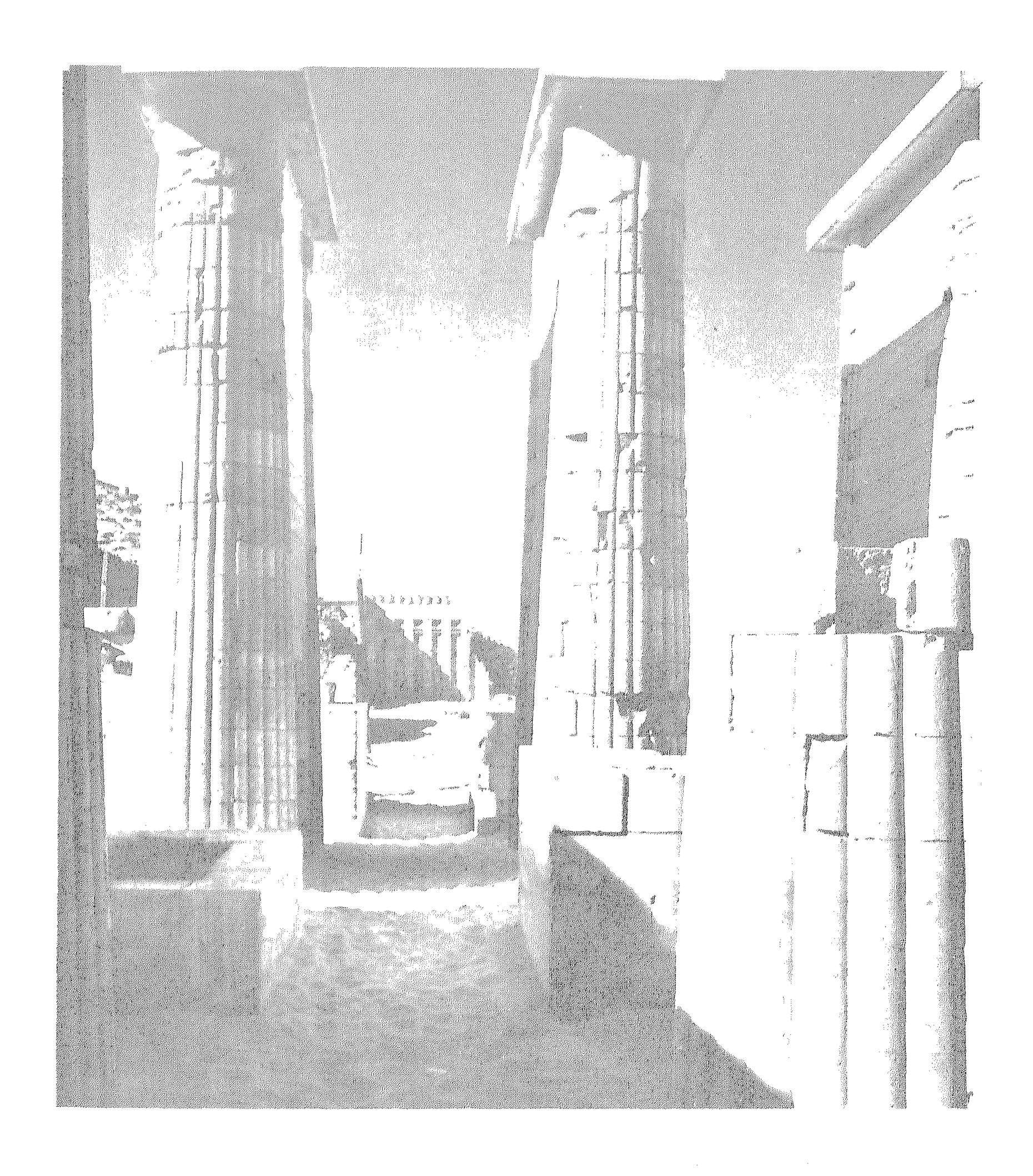

[صورة ٢] مدخل مجموعة زوسر الجنائزية بسقارة . .

[صورة ٣] أبو الهول – رأس انسان وجسم أسد – الأسرة الرابعة – الدولة القديمة .

[صورة ٤] احدى مقابر بنى حسن من الداخل – الدولة الوسطى .





[صورة ٥] معبد الملكة حتشبسوت – بالدير البحرى – البر الغربي بالأقصر الأسرة الثامنة عشرة – الدولة الحديثة .



[صورة ٥] معبد الملكة حتشبسوت - بالدير البحرى - البر الغربي بالأقصر الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة .

.

.

•

.

•

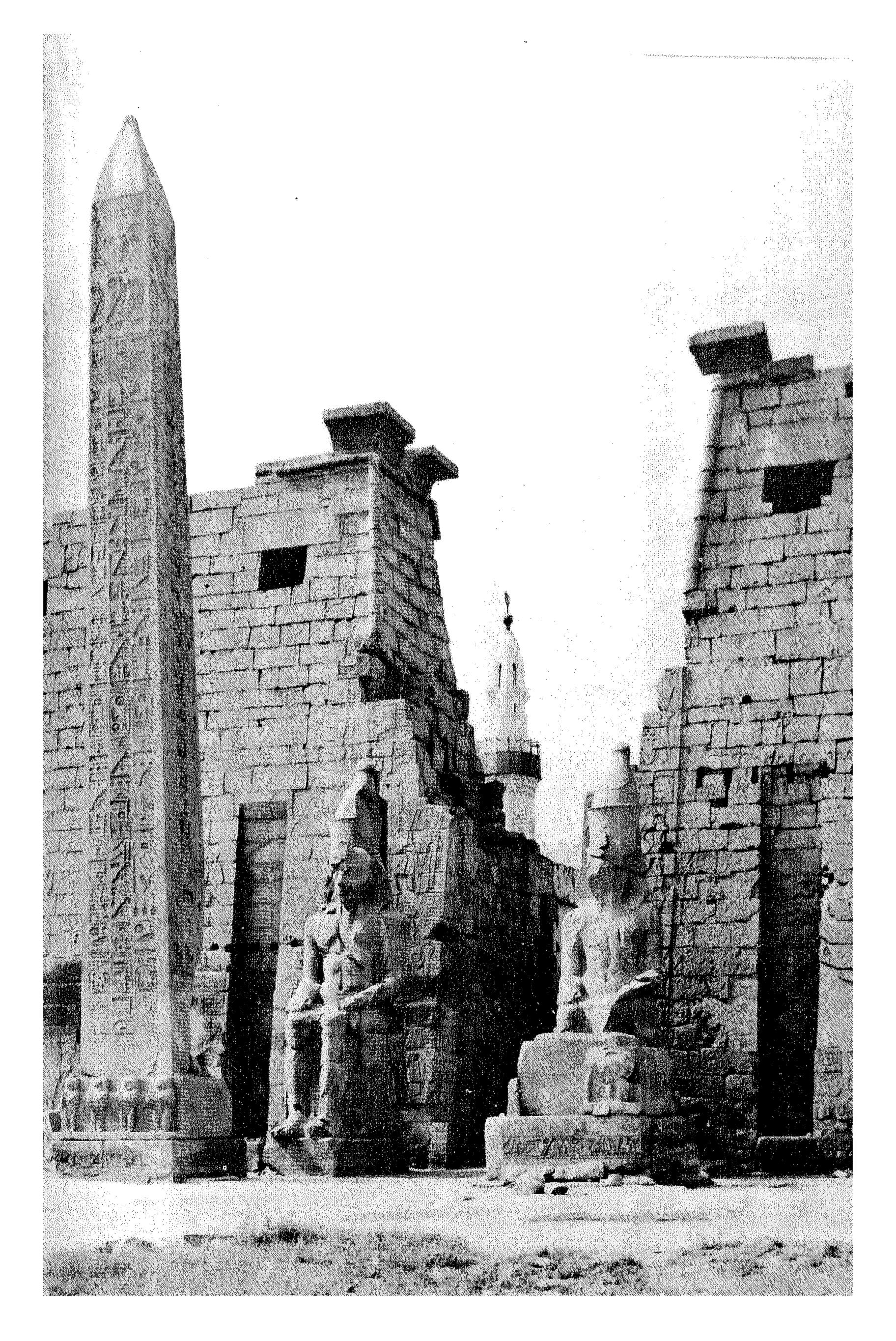



[صورة ١٢] واجهة معبد أبو سنبل الصغير بالنوبة – الأسرة التاسعة عشرة – الدولة الحديثة.

[صورة ١٣] قاعة العمد لمعبد أبو سنبل الكبير بالنوبة – الأسرة التاسعة عشرة – الدولة الحديثة .

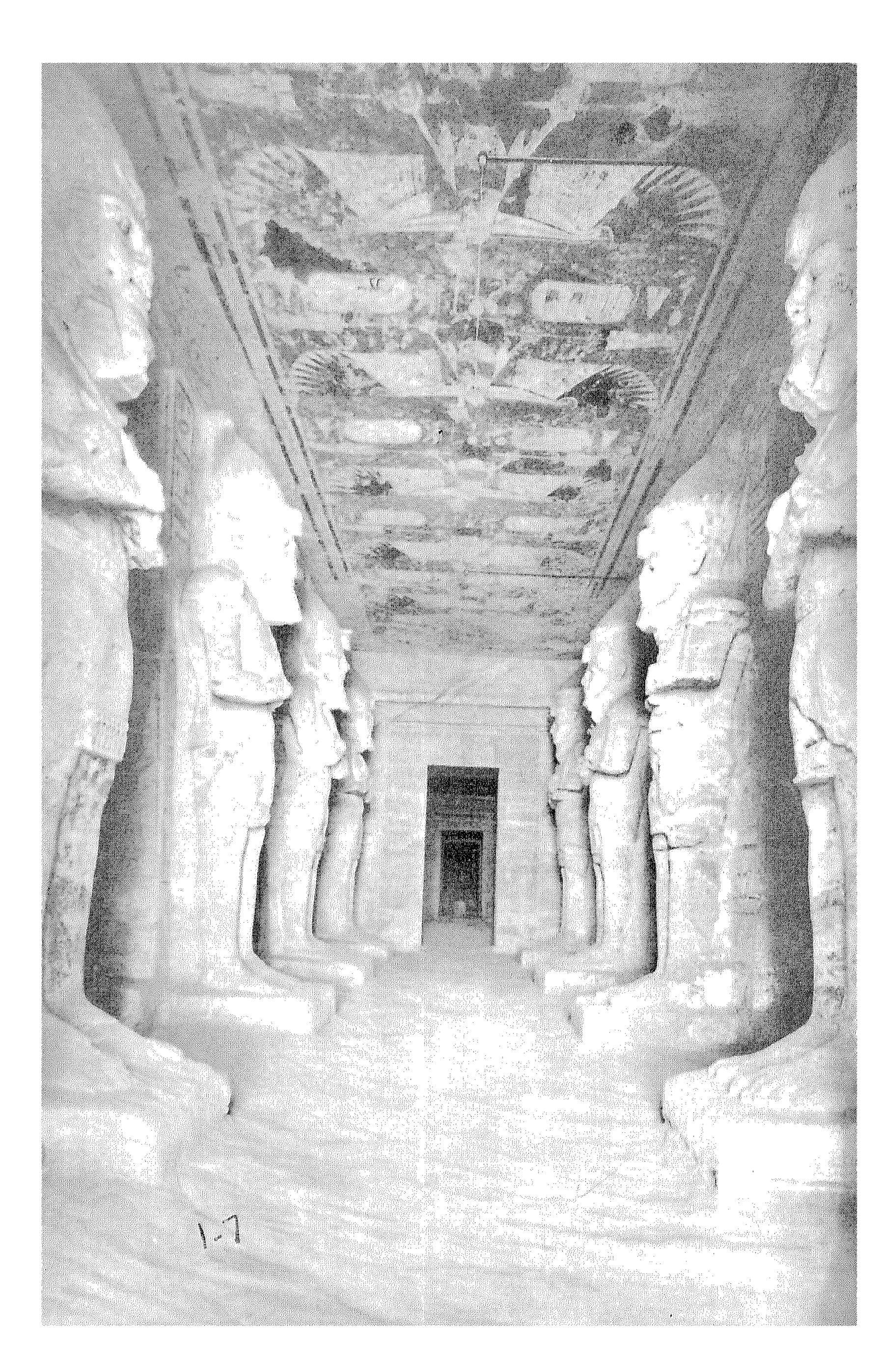



[صورة ١٤] إنقاذ معبد أبو سنبل الكبير بالنوبة – الأسرة التاسعة عشرة – الدولة الحديثة .



[صورة ١٥] جزيرة فيله جنوب أسوان – قبل الانقاذ .



[صورة ١٦] الواجهة الشمالية للصرح الأول لمعبد ايزيس وبيت الولاده – جزيرة فيله .



[صورة ١٧] الفناء المفتوح لمعبد أدفو .



[صورة ۲۱] كنيسة مار جرجس بمصر القديمة (عصر حديث) .

[صورة رقم ٢٢] جامع عمرو بن العاص (بعد الترميم الأنحير) .





[صورة رقم ٢٣] جامع أحمد بن طولون – المئذنة والميضأة .

[صورة رقم ۲۶] الرواق الجنوبي الغربي لجنامع أحمد بن طولون .



[صورة رقم ٢٦] الصحن والرواق الشمالي الغربي لجامع الأزهر ﴿

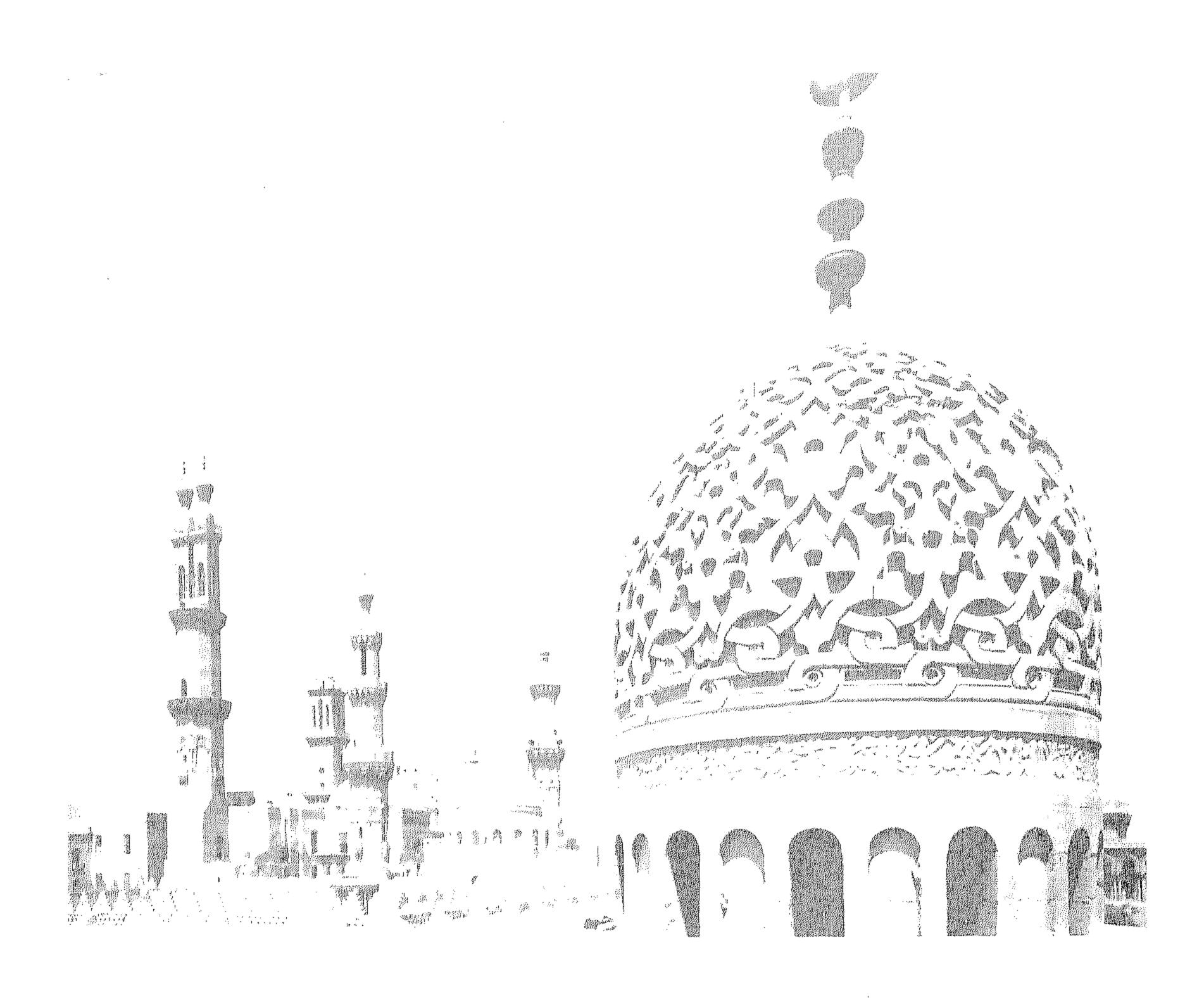

[صورة ٢٧] قبة المدرسة الجوهرية بجامع الأزهر .



[صورة ۲۸] باب النصر ـ





[صورة ٣٠] باب زويلة .



[صورة ٣١] الواجهة الرئيسية لجامع الصالح طلائع .



[صورة ٣٣] واجهة قبة المنصور قلاوون . \_\_\_

[صورة ٣٢] الواجهة الرئيسية ومئذنة جامع الأقمر .

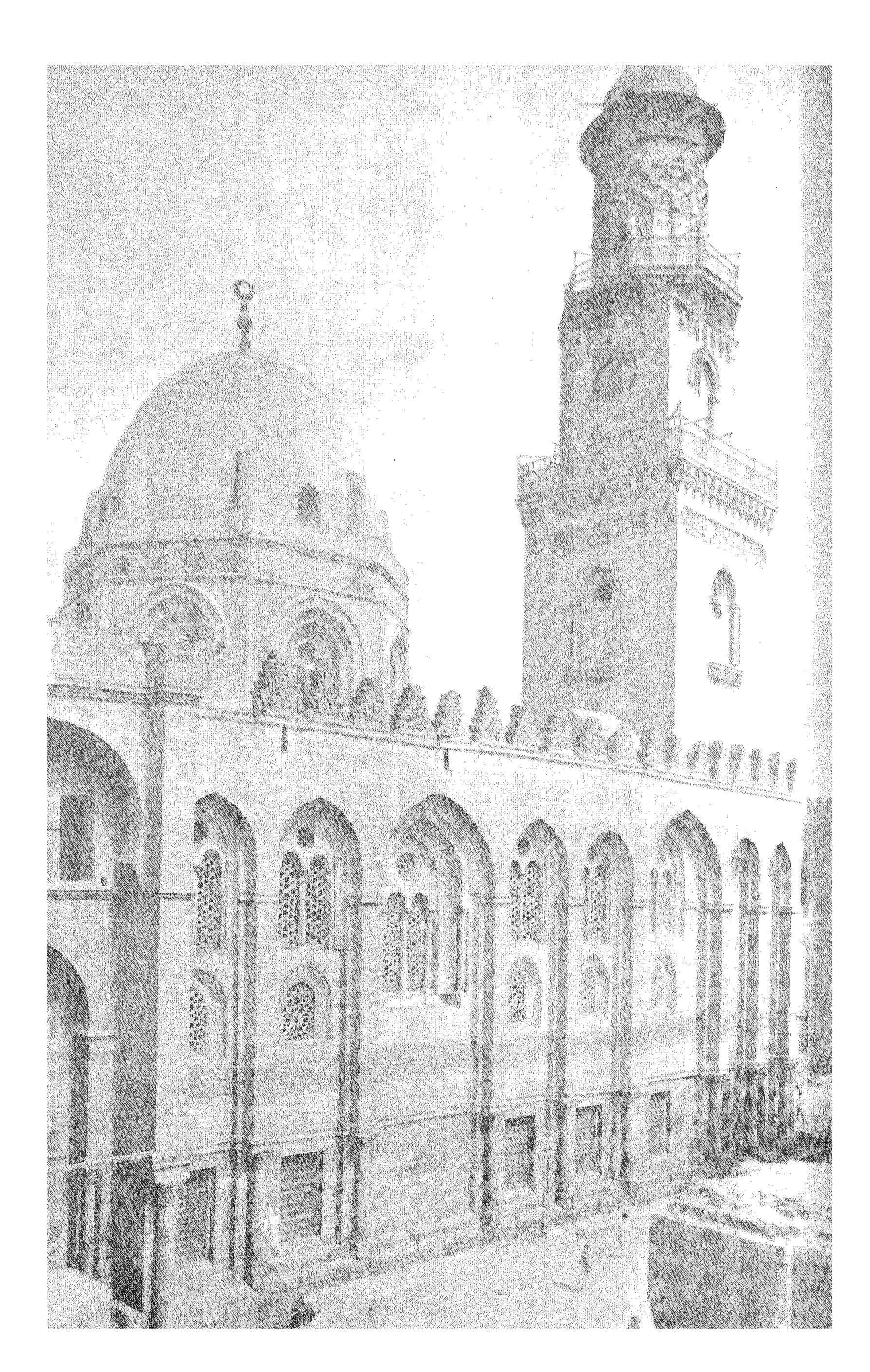





[صورة ٣٥] ب واجهة بيت الكريدلية .



[صورة ٣٦] جامع ومدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي .

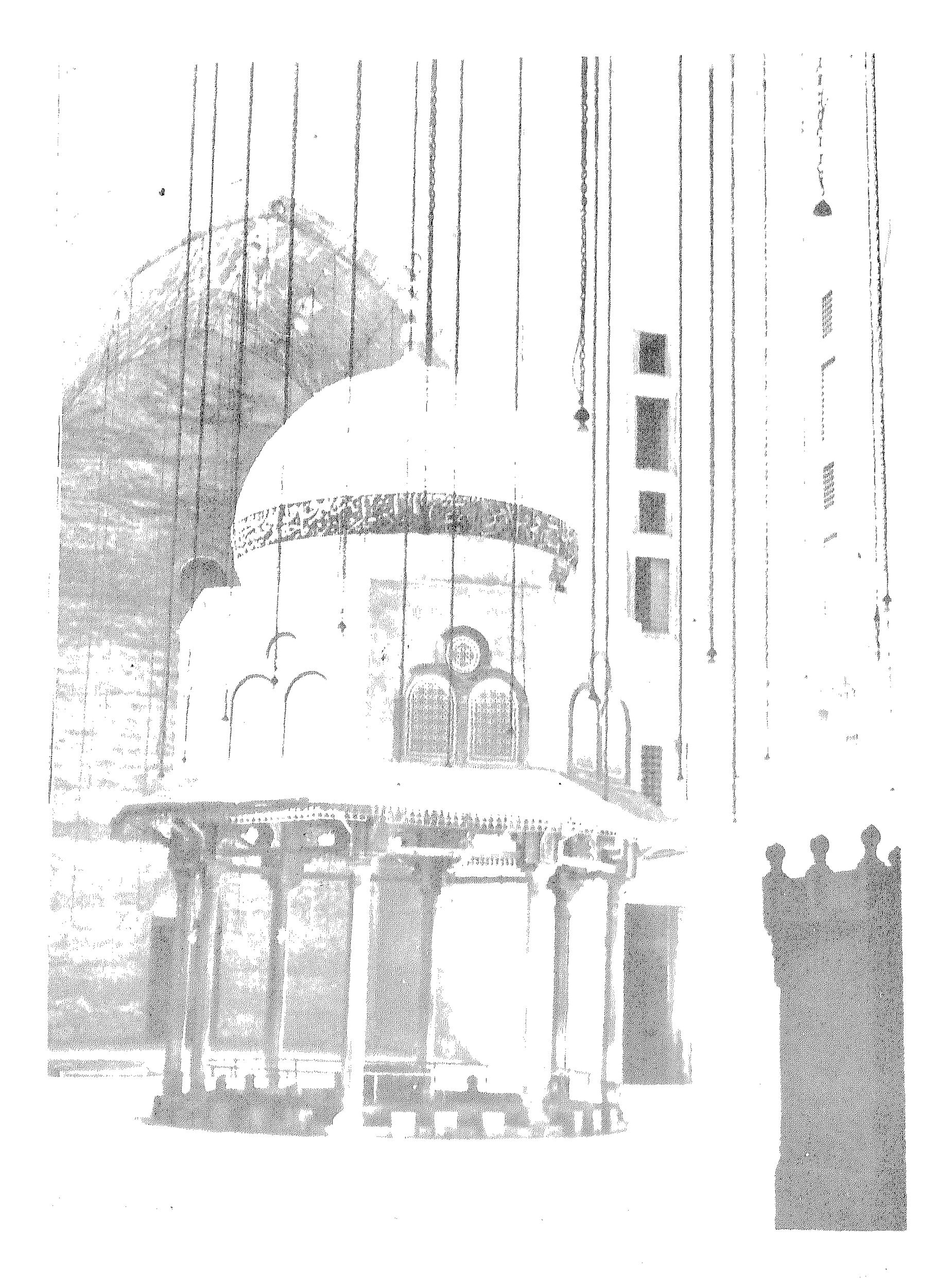

[صورة ٣٧] فسقية الوضوء في صحن مدرسة السلطان حسن.





[صورة رقم ٣٩] مدرسة ومئذنة السلطان الغوري بالغورية .



[صورة ٤٠] قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد المحمودية .

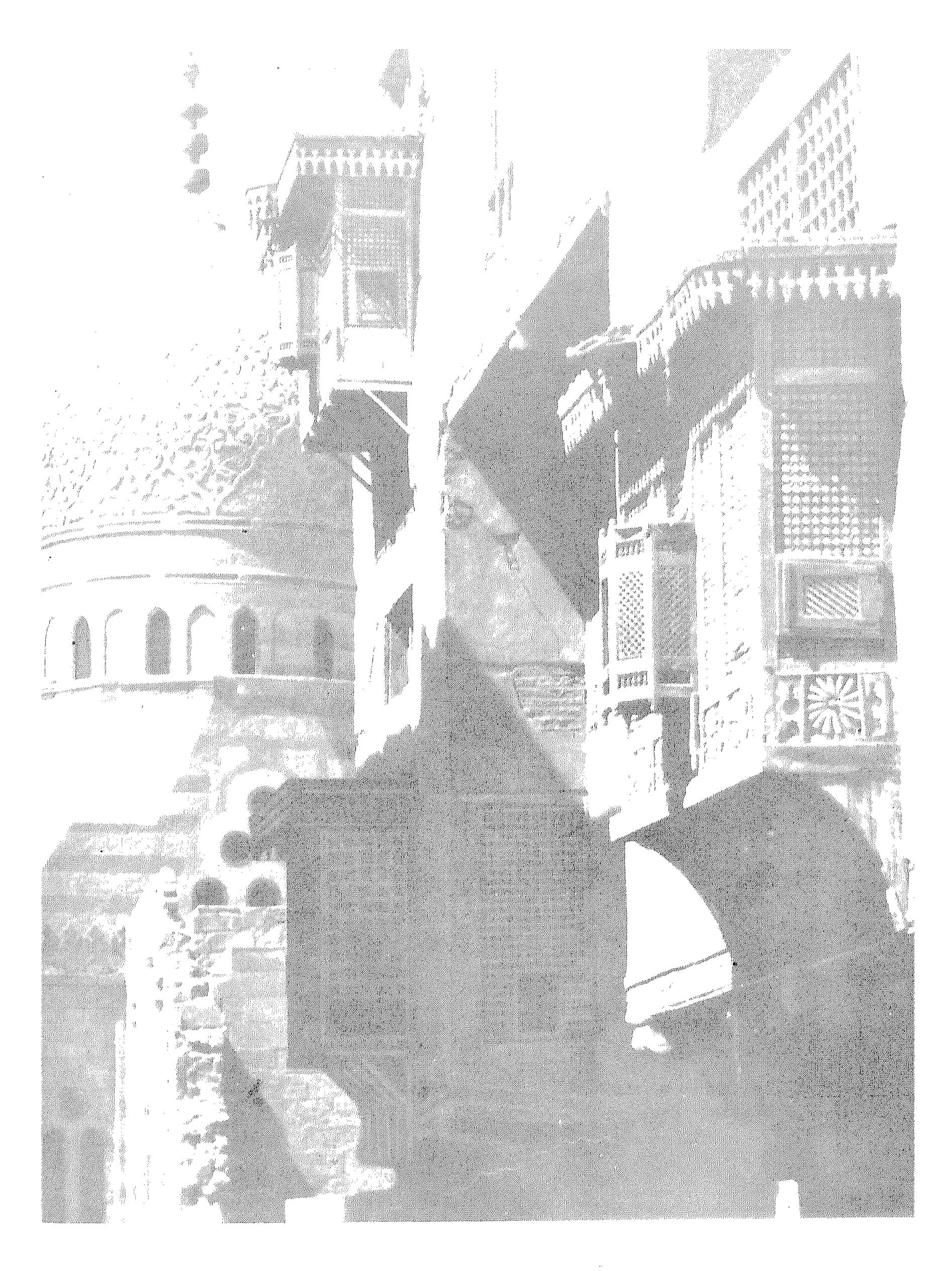

[صورة ٤١] منزل على لبيب (بيت الفنانين) وبجواره قبة قانيباي الرماح (أميراخور) ،



[صورة ٤٢] حجاب من الخشب الخرط .



[صورة ٤٣] مسجد محمد على فوق قلعة صلاح الدين ومسجد قانيباى الرماح (أميراخور) ومسجد المحمودية .



[صورة ٣٣] واجهة قبة المنصور قلاوون . \_\_

[صورة ٣٢] الواجهة الرئيسية ومئذنة جامع الأقمر .



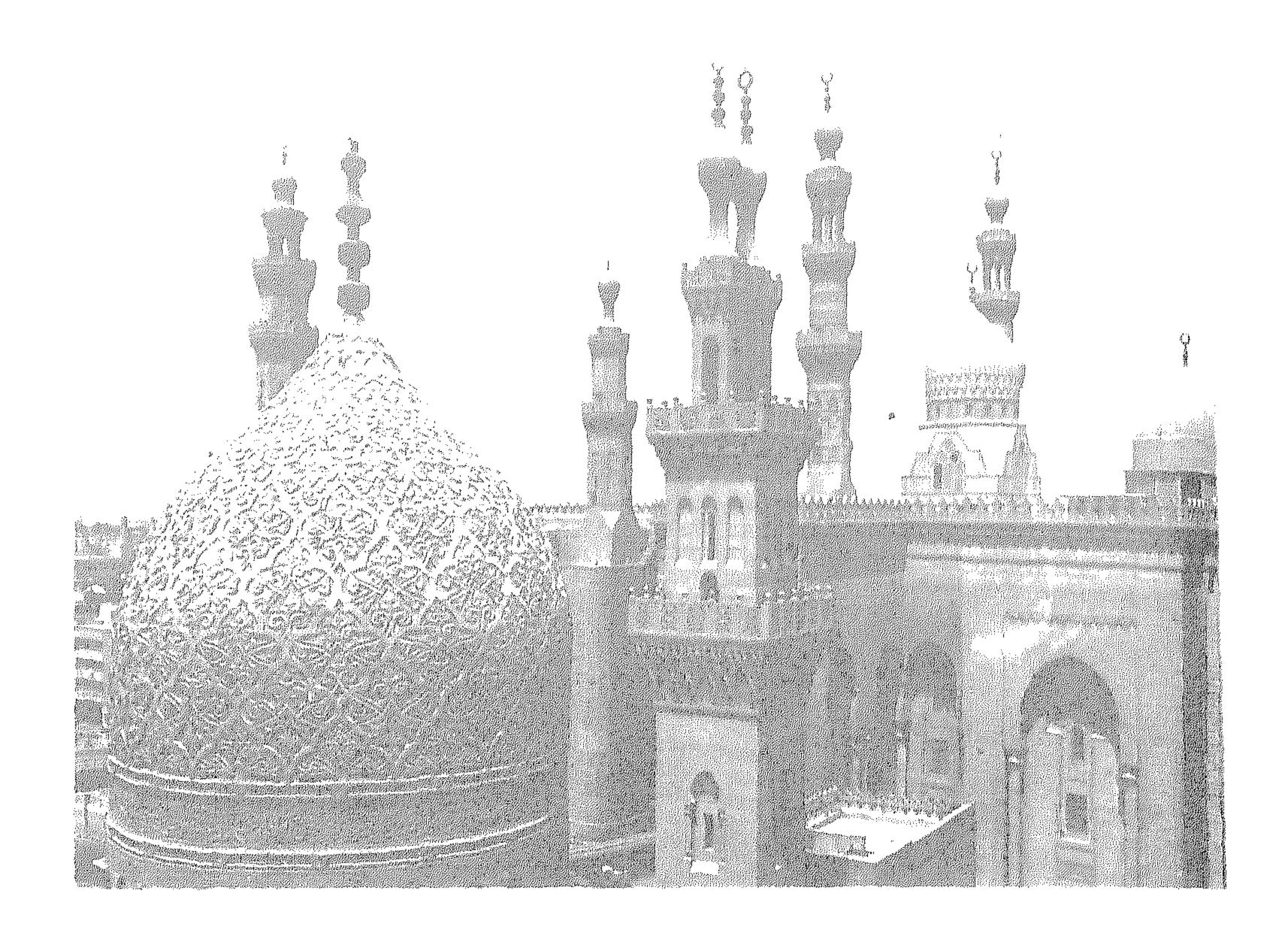

[صورة ٤٦] مئذنة وقبة مسجد قانيباى الرماح (أميراخور) وعن بعد مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي .



[صورة ٤٧] مدخل قصر عابدين بالقاهرة .





[صورة ٤٩] أوبرا القاهرة قبل الحريق .

[صورة ٥٠] بناء حديث في مصر الجديدة على الطراز الإسلامي .





[صورة ٥١] طراز البواكي لمباني مصر الجديدة .

[صورة ٥٢] ميدان سليمان باشا قبل تحويله إلى ميدان طلعت حرب .



[صورة رقم ۳۹] مدرسة ومئذنة السلطان الغوري بالغورية .



•

.

[صورة ٤٠] قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد المحمودية .

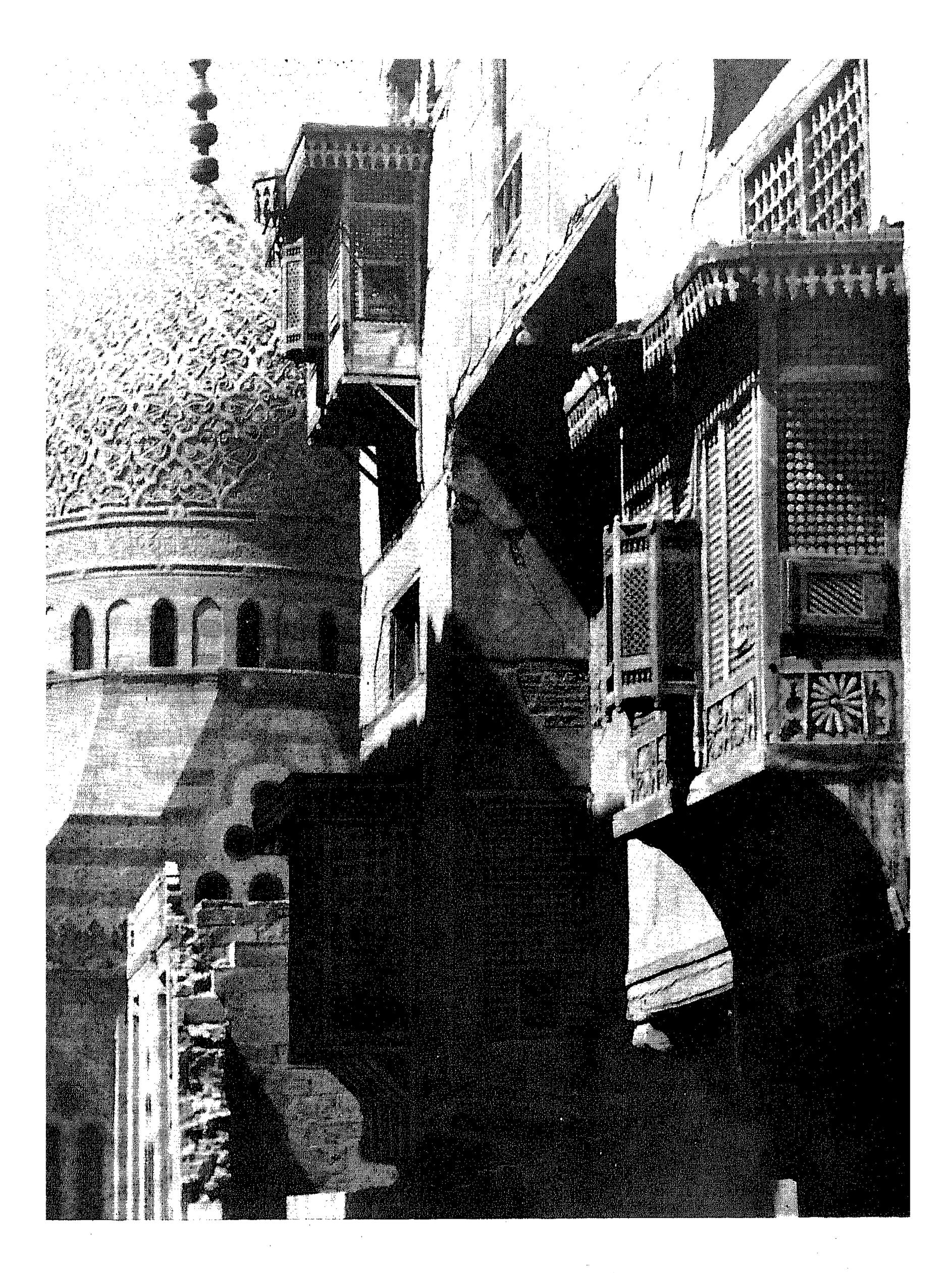

[صورة ٤١] منزل على لبيب (بيت الفنانين) وبجواره قبة قانيباي الرماح (أميراخور) ،

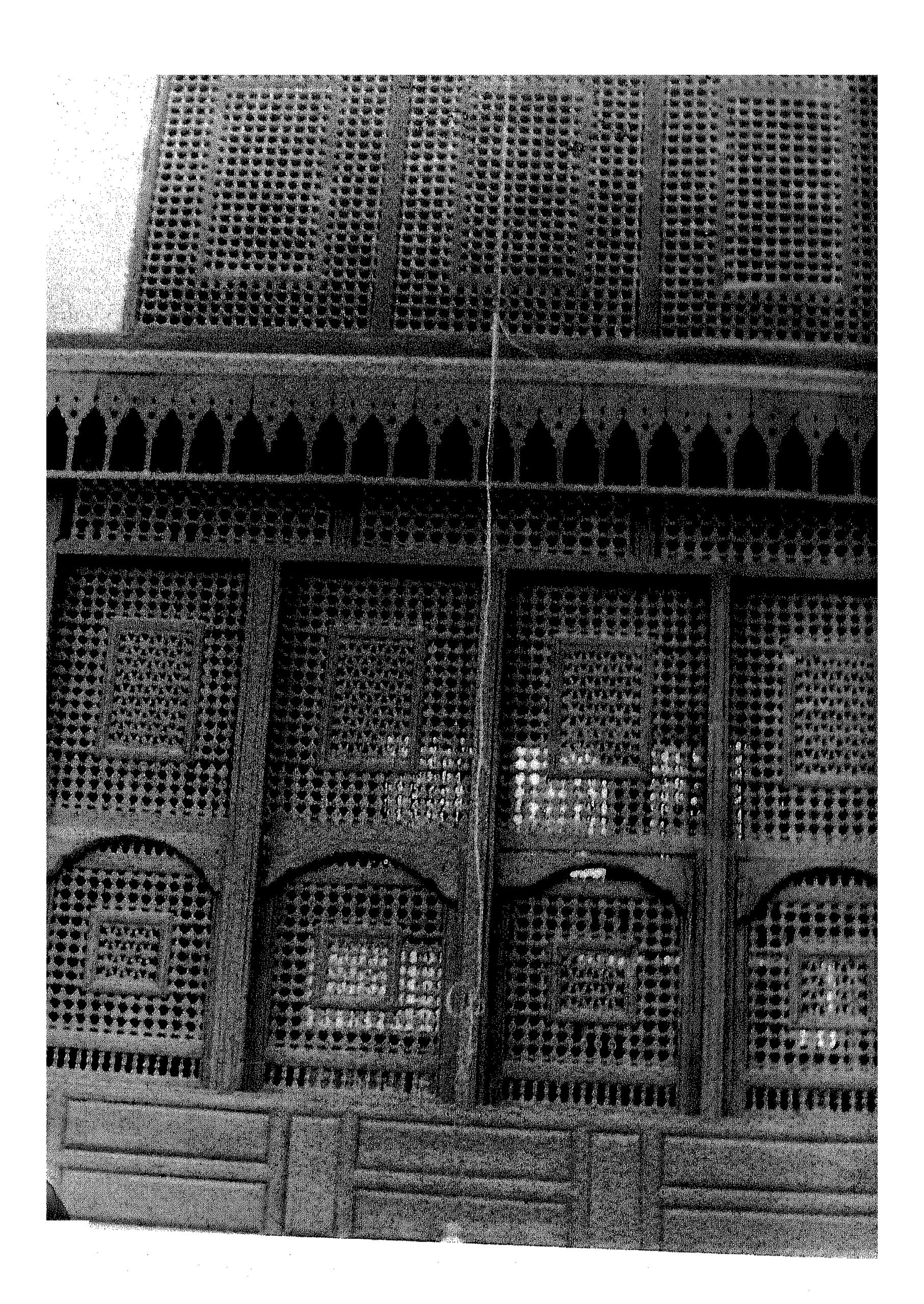

[صورة ٤٢] حجاب من الخشب الخرط .



[صورة ٤٣] مسجد محمد على فوق قلعة صلاح الدين ومسجد قانيباى الرماح (أميراخور) ومسجد المحمودية .





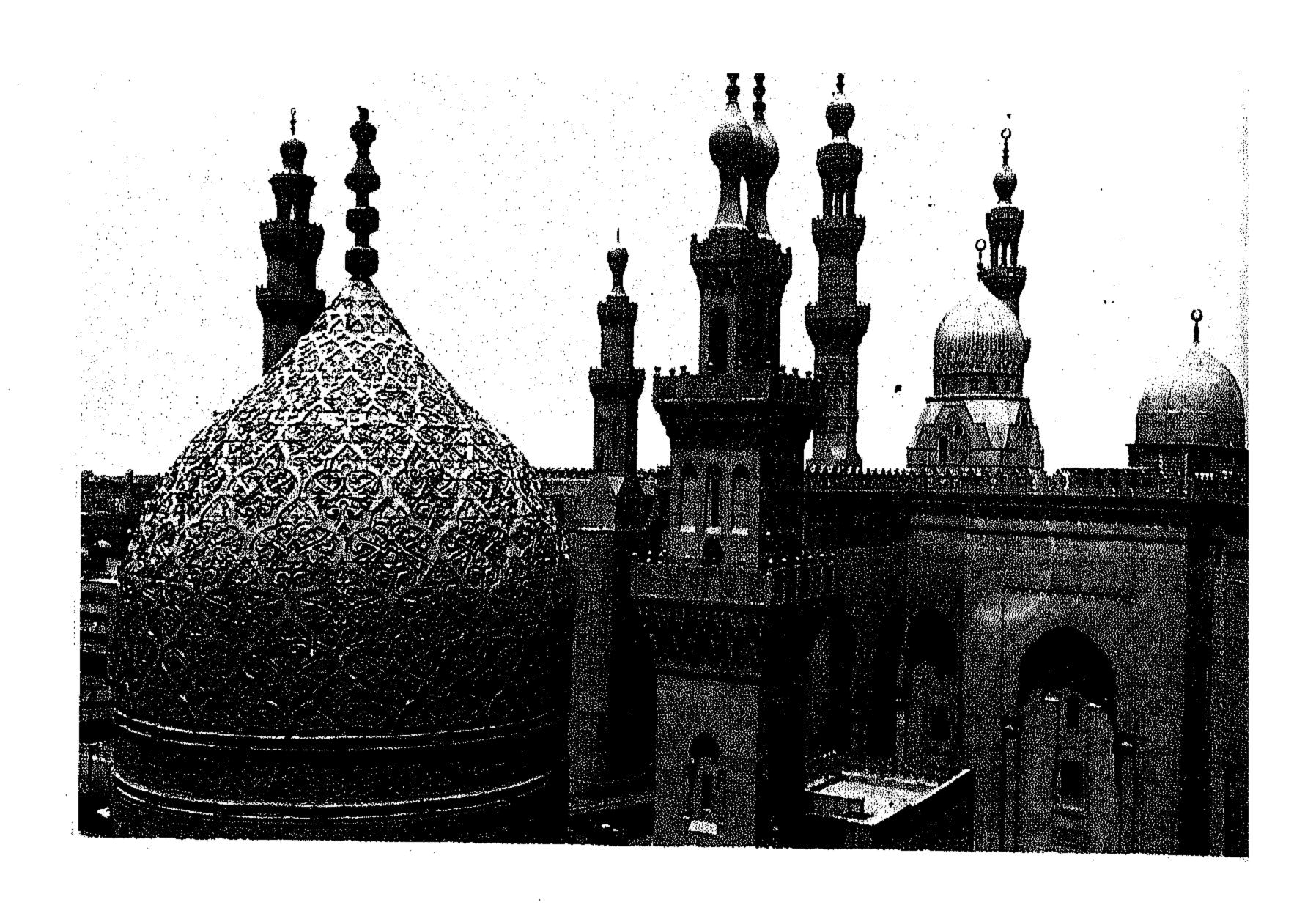

[صورة ٤٦] مئذنة وقبة مسجد قانيباى الرماح (أميراخور) وعن بعد مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي .



[صورة ٤٧] مدخل قصر عابدين بالقاهرة .

[صورة ٤٨] قصر المنتزه بالأسكندرية . 

•





[صورة ٤٩] أوبرا القاهرة قبل الحريق .

[صورة ٥٠] بناء حديث في مصر الجديدة على الطراز الإسلامي .





[صورة ٥١] طراز البواكى لمبانى مصر الجديدة .

•

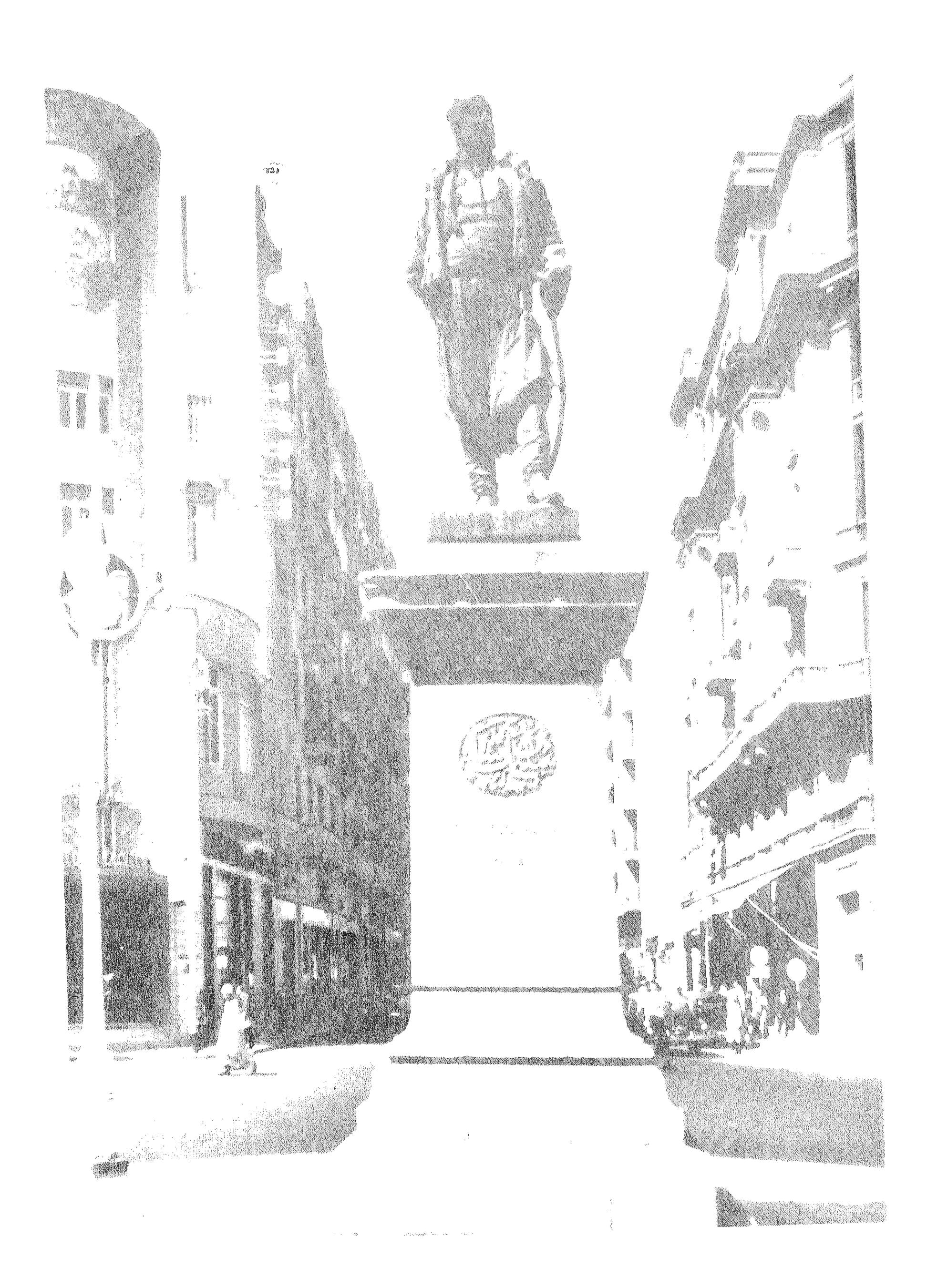



# محتويات الكتاب

| Î              |                                            | رئيس الهيئة | مقدمة      |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| ج – د .        |                                            | المؤلسف     | مقدمة      |
| <b>T</b>       | العمارة المصرية القديمة                    | الأول :     | الفصل      |
| 04 - 49        | العمارة اليونانية والرومانية والبيزنطية    | الشاني :    | الفصل      |
| 79 - 04        | العمارة الاسلامية                          | الثالث:     | الفصل      |
| ٧٨ <b>-</b> ٧١ | التطور المعماري في مصر في القرن التاسع عشر | الرابع:     | الفصل      |
| AT - V9        | التطور المعماري في مصر في القرن العشرين    | الخامس:     | الفصل      |
| ۹. – ۸۳        |                                            | <u> </u>    | المراجــــ |
| 91             |                                            | الكتاب      | محتويات    |



## أ. د. كال الدين سامح

- \* حائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون
- \* حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى
  - \* أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة
  - \* رئيس قطاع الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات
- \* أستاذ كرسى تاريخ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة
  - \* الرئيس السابق لقسم العمارة بهندسة القاهرة
- \* عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بهيئة الآثار المصرية
- \* عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية وترميم الآثار باللجان المتخصصة لرئاسة الجمهورية
  - \* عضو لجان العمارة والفنون التشكيلية والتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة
    - \* عضو لجان ترقيات أساتذة العمارة والفنون بالمجلس الأعلى للجامعات
      - \* عضو لجنة ترقيات أساتذة التخطيط بجامعة الأزهر
      - \* عمل عضواً بلجنة تجميل القاهرة بمحافظة القاهرة

- \* عمل عضواً بلجنة قاهرة الفاطميين بمحافظة القاهرة
- \* أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجيستير في العمارة وتاريخ العمارة والعمارة الاسلامية
  - \* أستاذ الفنون والعمارة الاسلامية بمعهد الدراسات الاسلامية
- \* انتدب للتدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بشبرا (جامعة الزقازيق) وقسم الديكور بالمعهد العالى للسينها بأكاديمية الفنون
  - \* انتدب للتدريس بالكلية الفنية العسكرية
  - \* رشح لجائزة أغاخان في العمارة الاسلامية
  - \* رشح لجائزة الملك فيصل للعلوم الاسلامية
  - \* اشترك في لجان التحكيم لعدد كبير من المسابقات المعمارية
    - \* عضو مجلس ادارة جمعية محبى الفنون الجميلة
    - \* عضو مجلس إحياء التراث الموسيقي العربي بالقاهرة
      - \* عضو مجلس ادارة النادى الثقافي المصرى بالقاهرة
    - \* أستاذ منتدب للتدريس بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
- \* صدرت له عدة كتب ومراجع منشورة باللغتين العربية والانجليزية عن العمارة الاسلامية
  - \* رشح لجائزة أتا تورك للسلام من المجلس الأعلى للثقافة

# سلسلة الثقافة الأثرية مشروع المائة كتاب

# صدر منها

١ – المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية

تألیف: د. أحمد قدری

ترجمة : مختار السويفي - محمد العزب موسى

مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار

٧ ــ تراثنا القومي بين التحدي والاستجابة

منجزات ۱۹۸۲ – ۱۹۸۵

اعداد وصياغة

د. أحمد قدري

عاطف عبد الحميد

آمال صفوت

٣ - الشرطة والأمن الداخلي في مصر القديمة

تأليف : د. بهاء الدين ابراهيم محمود

مراجعة: د. محمود ماهر

ع - الايجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية من القرن ٤هـ / ١٩٠

تحقیق ونشر: د. أحمد رمضان أحمد

ه - لمحات في تاريخ العمارة المصرية

تاليف: د. كال الدين سامح

# كتب تحت الطبع

١ - الديانة المصرية القديمة تألیف: یاروسلاف تشرنی ترجمة: د. أحمد قدري مراجعة: د. محمود ماهر خن الرسم عند قدماء المصريين تأليف : وليم هـ. بيك ترجمة: مختار السويفي مراجعة: د. أحمد قدرى ٣ -- إيمحتب تألیف : هاری ترجمة : محمد العزب موسى مراجعة : د. محمود ماهر ٤ – المراسم منذ أقدم العصور حتى اليوم تأليف : د. ناصر الدين الأنصاري المسلات المصرية تألیف: لبیب حبشی ترجمة: د. أحمد عبد الحميد يوسف مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار ٦ – العمارة المصرية القديمة (جزء أول) تألیف : د. اسکندر بدوی ترجمة : د. محمود عبد الرازق - صلاح رمضان مراجعة: د. أحمد قدري، د. محمود ماهر ٧ - دراسات في اللغة المصرية القديمة

تأليف: أحمد باشا كال

## ٨ – نصوص الشرق الأدنى القديمة

ترجمة : د. عبد الحميد زايد

مراجعة: د. محمد جمال الدين مختار

٩ - تهب آثار النيل

تأليف: بريان فاجان

ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب - محمد غطاس

مراجعة: د. أحمد قدري

#### ١٠ - مصر القديمة (دراسة طبوغرافية)

تألیف : هرمان کیس

ترجمة : د. مجمود عبد الرازق

مراجعة .: د. جاب الله على جاب الله

### ١١ - التناسب في عمارة مدارس العصر المملوكي في القاهرة

تأليف: د. على غالب أحمد غالب

مراجعة: د. آمال العمرى

## ١٢ -- جبانة البجوات في الواحة الخارجية

تألیف: د. أحمد فخری

ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب

مراجعة: د. آمال العمرى

#### ۱۳ – سجاجید جوردیز فی متحف محمد علی بالمنیل

تأليف : كوثر أبو الفتوح

١٤ - الدليل العام لرشيد

تأليف: عبد الرحمن عبد التواب

#### ۱۵ – واحة سيوة

تأليف : د. أحمد فخرى

ترجمة: د. جاب الله على جاب الله

رقم الايداع ٥٦٢٦ / ١٩٨٦ مطبعة هيئة الآثار المصرية

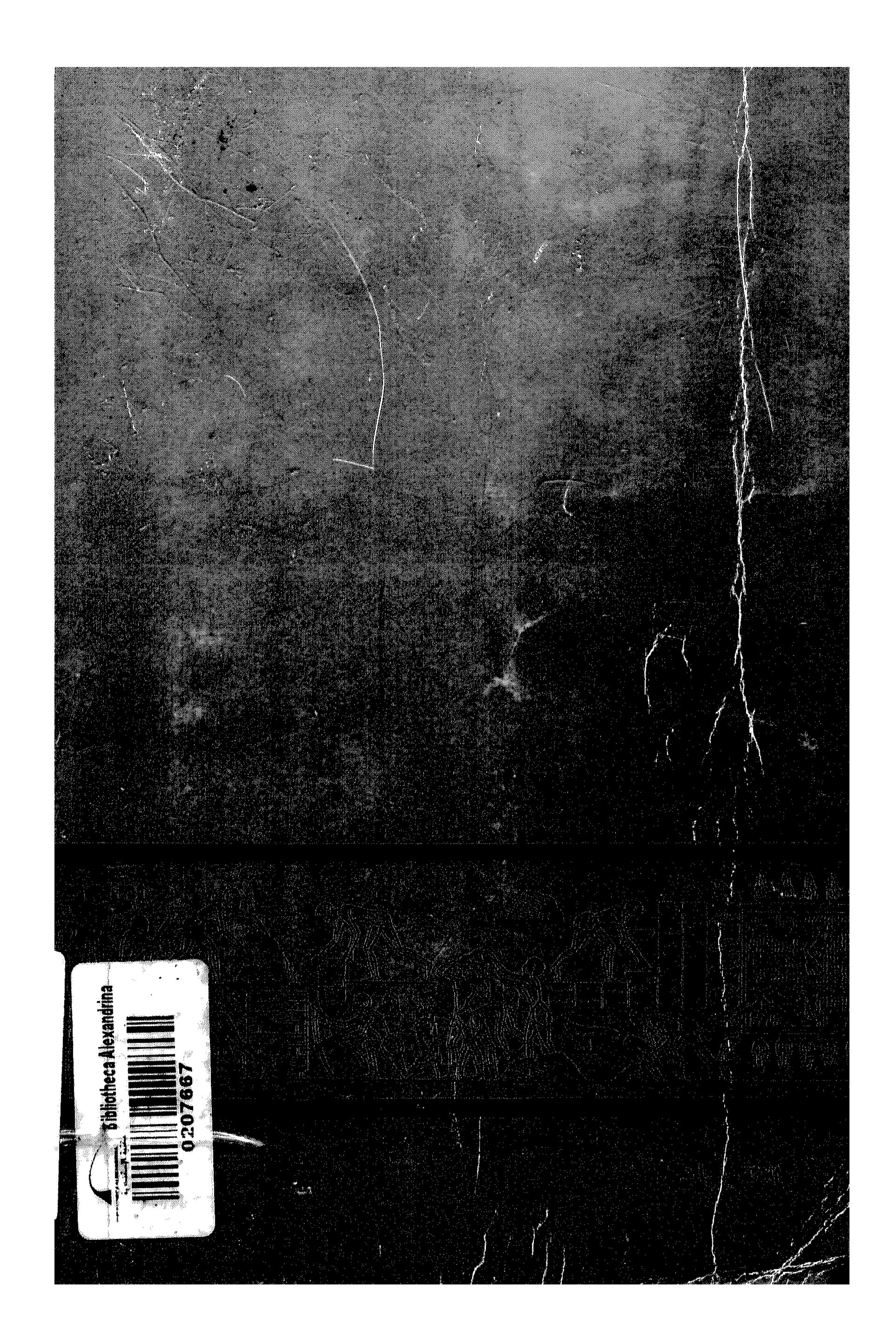